

لخاتمة الحفاظ

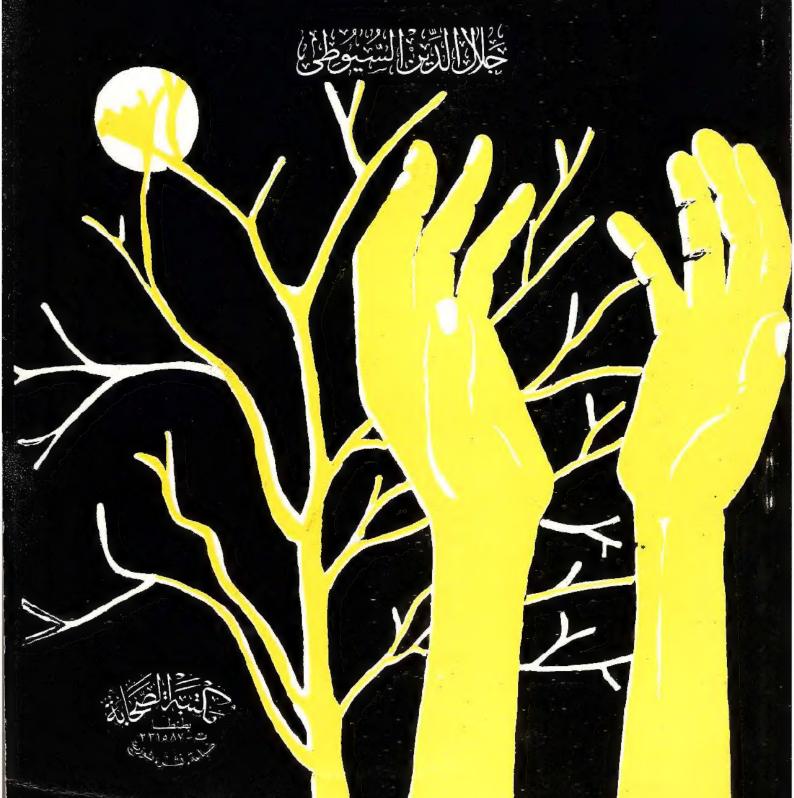



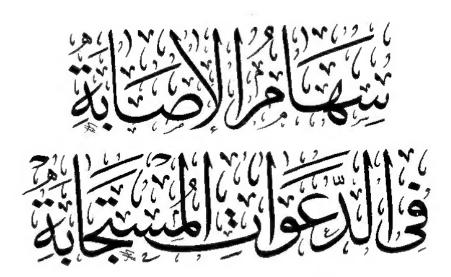

لخاتمية الحفاظ

المالين التيني المالية المالية

تحقیق ابومریم ابرجردار برجرد ابرجردار برجرد ابرجردار برجرد ابرجردار برجرد ابرجردار برجرد ابرجردار برجرد ابرجردار برجردار برجرد ابرجردار برجردار برجرد



# كتـــاب قد حوى دررًا بعين الحسن ملحوظـــة " لهــذا قلت تنبيهًا

حقوق الطبع محفوظة
للناشر
مكتبة الصحابة - بطنطا
خلف المعهد الأزهرى بجوار محطة القطار
شارع الجنبية الغربي

الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ – ١٩٨٧ م

# بسمانا الخالج

## فضل الدعاء

أخى المسلم ....

إِنَ الله – عز وجل – قد دعانا إلى دعائه ، وسؤاله والتضرع له ، فقال جل شأنه : ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ آدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ (١) وقال تقدست أسماؤه : ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ (٢)

إن الالتجاء إلى الله مطلوب فى كل وقت ، فى الرخاء والبلاء ، فى اليسر والعسر ، فالاستعانة بالله فرار إلى الله ، وتعلق النفس به ، وطلب العون منه استعانة من عاجز ضعيف بقوى قادر ، واستغاثة من ملهوف برب رؤوف ، وتوجه ورجاء إلى مصرف الكون ، ومدبر الأمر ، ليزيل علة ، أو يرفع غمة ، أو يكشف كربة ، أو يحقق رجاء ورغبة .

ومن هنا يكمن الارتباط وتظهر العلاقة بين حاجة العبد المسلم والدعاء.

فالدعاء ضرورة من ضرورات الحياة للمسلم ، ولابد من وجود عباد يدعون رجم فيستجيب لهم ، تلك سنة الله في كونه ، وبين خلقه .

فلم لا يعمل العبد منا على أن يكون من عداد الداعين الله جل شأنه ؟ لكن الغالب على أكثر الناس ، أنهم لا تنصرف قلوبهم إلى دعاء ربهم إلا عند حاجة ، أو نزول مصيبة ، فإن الإنسان إذا مسه بلاء دعا مضطرا ، وإن ناله رخاء أعرض مغترًا .

وانطلاقا من هذا: يبيّن لنا النبي عَلِيلِكُ أهمية الدعاء وفضله:

٦٠ : مافر : ٦٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ١٧٦

فعن النعمان بن بشير - رضى الله عنه - عن النبي عَلَيْتُ أنه قال : « الدّعاءُ هو العبادةُ » (١) قال ربكم ﴿ ادعوني أستجب لكم ﴾ .

بل إنه عَلَيْتُ يوضح لنا عظم جزاء الداعى ، وما له من ثواب عند الله ، وكيف أنه فى كل دعاء يفوز بأجر الله تبارك وتعالى .

فعن سلمان – رضى الله عنه – قال: قال رسول الله عَلَيْسَلَم : « إن ربكم تبارك وتعالى حَيِثٌ كريم يستحى من عبدِه إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرًا »(١)وفي رواية « صفرًا خائبتين » .

نعم أخى المسلم ....

فما دام العبد يدعو ربه ، فليعلم أنه فى خير وفلاح على الدوام ، لذا فينبغى لنا أن نعلم آداب الدعاء ، وأركانه ، وماهى الأمور التى يقبل بها الدعاء ، وما هى الأشياء التى يرد بها .

وما ذاك إلا لنصل إلى درجة القبول عند الرحمن ، وإلى النجاة من النيران ، والفوز بالجنان .

بل إن العبد إذا لم يتعلم هذه الأمور ، ربما أدى جهله إلى الدعاء على نفسه وهو لا يشعر ، فتأمل .

عن أنس - رضى الله عنه - أن رسول الله عَلَيْكُ عاد رجلًا من المسلمين قد

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسنده ( ٢٧١/٤ ) ، وأبو داود ( ١٤٧٩ ) في الصلاة : باب الدعاء ، وأخرجه الترمذي في الدعوات ( ٣٤٣٢ ) . صحيحه الشيخ الألباني - حفظه الله - ، انظر : صحيح الجامع برقم ( ٣٤٠١ )

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ( ١٤٨٨ ) في الصلاة : باب الدعاء ، وأخرجه الترمذي بمعناه ( ٣٦٢٧ ) في الدعوات ، وابن ماجه ( ٣٨٦٥ ) في الدعاء : باب رفع اليدين في الدعاء ، والحاكم ( ٣٨٦٥ ) . صححه الشيخ الألباني ، انظر : صحيح الجامع برقم ( ١٧٥٣ ) ، وحسنه برقم ( ٢٠٦٦ ) .

خفت (١) فصار مثل الفرخ ، فقال له رسول الله عَلَيْكَ : هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه ؟ قال : نعم ، كنت أقول اللهم ماكنت معاقبي به في الآخرة ، فعجله لي في الدنيا ، فقال رسول الله عَلَيْكَ : سبحان الله ، لا تطيقه أو لا تستطيعه أفلا قلت : اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار ، قال : فدعا الله له فشفاه (٢) .

فانظر ، كيف أن هذا الرجل بسبب جهله بأحكام الدعاء دعا على نفسه في الدنيا بما لايحتمل ولا يطيق .

فكيف كان حاله لو لم يدركه النبي عَلَيْكُم ؟ .

<sup>(</sup>١) أي ضعف وصار هزيلا .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والاستغفار : باب كراهية الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا ( ١٣/١٧ ) بشرح النووي ) .

#### آداب الدعاء

هذه الآداب التي نسوقها قد وردت بها الآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية ، وأقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين .

# أولًا : الجزم في الدعاء والثقة بالله في حصول الإجابة :

لابد للعبد المؤمن مهما كان الأمر الذي يدعو الله – جل شأنه – فيه عظيمًا أو صعبًا ينبغي أن يكون في قلبه الثقة بالله في وصول وحصول الإجابة.

ولذا دعانا النبى عَلَيْتُ إلى الجزم في الدعاء، واليقين على الله - تبارك وتعالى - في الإجابة.

عن أنس - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله عليه : « إذا دعا أحدكم فليعزم المسئلة ، ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني ، فإنه لا مستكره له » (١) .

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عَلَيْظَةِ : « ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة ، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه »(٢).

## قال الإمام المباركفوري رحمه الله:

قوله « وأنتم موقنون بالإجابة » أى والحال أنكم موقنون بها ، أى كونوا عند الدعاء على حالة تستحقون بها الإجابة من إتيان المعروف واجتناب المنكر ، ورعاية شروط الدعاء كحضور القلب وترصد الأزمنة الشريفة والأمكنة المنيفة ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى ( ۹۲/۸ ) فى الدعوات : باب ليعزم المسئلة فإنه لا مكره له ، وأخرجه مسلم بلفظ فليعزم فى الدعاء ( ٦/١٧ ) فى الذكر والدعاء والتوبة : باب العزم فى الدعاء ولا يقل إن شئت ، وأخرجه أحمد ( ٦/١٧ ) .

<sup>(</sup>٢) أُخرجه الترمذي ( ٣٥٤٥ ) في الدعوات ، والحاكم في مستدركه ( ١ / ٤٩٣ ) . صححه الشيخ الألباني - عفا الله عنه - ، انظر : السلسلة الصحيحة برقم ( ٩٩٥ ) ، صحيح الجامع برقم ( ٢٤٣ ) .

واغتنام الأحوال اللطيفة كالسجود إلى غير ذلك حتى تكون الإجابة على قلوبكم أغلب من الرد .

أو أراد وأنتم معتقدون أن الله لا يخيبكم لسعة كرمه وكال قدرته ، وإحاطة علمه لتحقق صدق الرجاء وخلوص الدعاء ؛ لأن الداعى ما لم يكن رجاؤه واثقًا لم يكن دعاؤه صأدقا .

« من قلب غافل » أي معرض عن الله أو عما سأله .

( لاه ) من اللهو أى لاعب بما سأله أو مشتغل بغير الله تعالى ، وهذا عمدة آداب الدعاء ولذا خص بالذكر (١) . انتهى

## ثانيا: الإلحاح في الدعاء:

عن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى عليه أنه قال: « لايزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطعية رحم ، ما لم يستعجل » . قيل : يا رسول الله ما الاستعجال ؟ قال : « يقول : قد دعوت فلم أر يستجيب لى ، فيستحسر عند ذلك ، ويدع الدعاء »(۱) .

## ثالثًا: خفض الصوت ولينه:

أمرنا المولى جل شأنه بالتضرع له ، والذل والمسكنة ، فقال عز وجل : ﴿ ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَايُحبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ (٢)

وعن أبى موسى - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله عَلَيْكُهُ: « اربعوا على أنفسكم ، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ، إنكم تدعون سميعًا بصيرًا »(٤).

<sup>(</sup>١) تِحفة الأحوذي ( ٩ / ٤٥٠ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ( ١٣ / ٥٢ ) في الذكر والدعاء والاستغفار : باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف : ٥٥ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى في الدعوات: باب الدعاء إذا علا عقبة ( ٩ / ١٠١ ) وأخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: باب استحباب خفض الصوت ( ١٧ / ٢٥ ).

## رابعًا: سؤال الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا:

قال عز وجل ﴿ وَلِللهِ ٱلْأُسْمَآءُ الْحُسنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴾(١) .

وعن بريدة رضى الله عنه أن رسول الله عَلَيْكُ سمع رجلًا يقول:

اللهم إنى أسألك أنى أشهد أنك أنت الله ، لا إله إلا أنت الأحد الصمد ، الذى لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوًا أحد ، فقال : « لقد سألت الله بالإيسم الذى إذا سئل به أعطى ، وإذا دُعِيَ به أجاب »(٢) .

وعن أنس - رضى الله عنه - أنه كان مع النبى عَلَيْتُ جالسًا ، ورجل يصلى ثم دعا : اللهم إنى أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض ، ياذا الجلال والإكرام يا حى يا قيوم ، فقال النبى عَلَيْتُ : « لقد دعا الله باسمه العظيم ، الذى إذا دعى به أجاب ، وإذا سئل به أعطى »(٣) .

## خامسًا: الدعاء بصالح الأعمال:

وقد ورد هذا فى حديث الثلاثة الذين دخلوا إلى الغار ، فانطبقت عليهم الصخرة ، وانحطت على فوهة الغار ، فتوسلوا إلى الله بأخلص أعمالهم وأصوبها، فاستجاب الله دعاءهم .

## سادسًا: الصلاة على النبي عَلَيْكُم:

وهذا ربما من الأمور التي غفل عنها الناس.

فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه مرفوعًا قال : « كل دعاء محجوب حتى

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : ١٨٠ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في مسنده ( ٣ / ١٢٠ ) ، وأبو داود ( ١٤٩٣ ) في الصلاة : باب الدعاء ، وأخرجه الحاكم في مستدركه (٥٠٤/١) وصححه ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٣/ ١٢٠)، وأبو داود (١٤٩٣) في الصلاة : باب الدعاء، والحاكم في مستدركه (١/ ٥٠٤) وصححه ووافقه الذهبي .

يصلَّى على النبي عَلِيْكِ »(١).

وفى رواية « كل دعاء محجوب حتى يصلَّى على النبى عَلَيْكُ وآل محمد »(٢) . سابعًا : طيب المطعم ، ورفع اليدين ، واستقبال القبلة :

ولقد ورد فى كل هذا الكثير من الأحاديث النبوية ، وألف بعض علماء الأمة فى هذا الشأن ، فنجد أن الإمام السيوطى ألف رسالة بعنوان ( فض الوعاء فى أحاديث رفع اليدين فى الدعاء ) وغير ذلك .

وهناك الكثير من الآداب ، بل من الشروط الواجب توافرها في الدعاء ، ولكن حتى لا يطيل المقام رأينا الاكتفاء بما أوردنا .

ومن الله العون والسداد ، وبالله التوفيق .

# وقد جمع هذه الآداب الإمام البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان فقال :-

ومن أركانه: أن لا يكون عليه في سؤال ما يسأل حرج ، ومنها أن يكون له في السؤال غرض صحيح ، ومنها أن يكون حسن الظن بالله عز وجل عند الدعاء ، فتكون الإجابة على قلبه أغلب من الرد ، ومنها أن يدعو الله بأسمائه الحسنى ، وصفاته العليا ، ومنها أن يسأل ما يسأل بجد وحقيقة ، ومنها أن لا يشغله الدعاء عن فريضة لله تعالى حاضرة فيفوتها ، ومنها أن يكون دعاؤه سؤالا بالحقيقة لا اختبارًا لربه جل شأنه ، ومنها أن يصلح لسانه إذا دعا فلا يخاطب ربه جل ثناؤه بما لو خاطب به كفئه وقرينه لنسبه إلى قلة الحياء وسوء الأدب أو ركاكة العقل ، ومنها لا يدعو ضجرًا مستعجلًا ، وكلما ازدادت الإجابة عنه تراخيًا ، العقل ، ومنها لا يدعو ضجرًا مستعجلًا ، وكلما ازدادت الإجابة عنه تراخيًا ،

<sup>.....</sup> 

<sup>(</sup>۱) أورده السيوطى فى الحامع الصغير برقم ( ٦٣٠٣ ) ، وعزاه للديلمى فى مسند الفردوس من حديث أنس ، وحسنه الشيح الألماني في صحيح الجامع برقم (٤٣٩٩) .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات ، قاله الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/ ١٠).

ومنها أن حاجته إذا عظمت لم يسألها الله عز وجل مستعظمًا إياها فى ذات الله تعالى ، بل يسأله الصغيرة والكبيرة سؤالا واحدًا ، ومنها أن يقدم التوبة أمام الدعاء . ومنها الجد فى الطلب والإلحاح . ومنها المحافظة على الدعاء فى الرخاء ، دون تخصيص حال الشدة والبلاء . ومنها أن يعزم إذا سأل ، ومنها أن يدعو ثلاثًا ، ومنها أن يقتصر على جوامع الدعاء مالم تعرض له حاجة بعينها فينص عليها ، ومنها أن يدعو وهو فى دبر صلاته . ومنها أن يدعو وهو مستقبل القبلة . ومنها أن يرفع اليدين حتى يحاذى بها المنكبين إذا يدعو وهو مستقبل القبلة . ومنها أن يرفع اليدين حتى يحاذى بها المنكبين إذا عرف دعا . ومنها أن يخفض صوته بالدعاء . ومنها أن يحمد الله عز وجل إذا عرف الإجابة . ومنها ألا يخلى يومًا ولا ليلة من الدعاء . انتهى

قال: ويتحرى للدعاء الأوقات والأحوال والمواطن التي ترجى فيها الإجابة: \_\_

فأما الأوقات: فمنها بين الظهر والعصر من يوم الأربعاء ، ومنها ما بين زوال الشمس من يوم الجمعة إلى أن تغرب الشمس ، ومنها الدعاء في الأسحار ، ومنها الدعاء يوم عرفة .

وأما الأحوال: فمنها حين فطر الصائم ، ومنها عند نزول الغيث ، ومنها عند التقاء الصفين ، ومنها عند اجتماع المسلمين على الدعاء ، ومنها أدبار المكتوبات ، ومنها القيام من المجلس .

#### وأما المواطن:

فالمواقيت والجمرتان وعند البيت والملتزم خاصة ، وعلى الصفا والمروة (١) . انتهى

<sup>(</sup>١) من شعب الإيمان مخطوطة للإمام البيهقي .

## ترجمة المؤلف

نسبه: هو عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد بن سابق الدين بن الفخر عثمان السيوطى . من الأئمة الحفاظ ، ومن النحاة والأدباء ، ومن المؤرخين ، عليه رحمة الله .

## مولده ونشأته:

ولد بعد المغرب ليلة الأحد مستهل شهر رجب سنة تسع وأربعين وثمانمائة ( ٨٤٩ ) هـ .

حفظ القرآن صغيرًا لا يتجاوز الثانى سنوات ، وجلس مدرسًا للعلم وهو ابن سبعة عشر عامًا ، وهذا يبين لنا مدى ما كان عليه من حرص على العلم .

#### علمه:

تبحر الإمام السيوطى - رحمه الله - فى علوم شتى . فلقد ضرب فى كل علم بسهم عظيم . وقد قال عن نفسه : رزقت التبحر فى سبعة علوم : التفسير ، الدين ، الفقه ، النحو ، المعانى ، البيان ، البديع (١) .

وقال : لما حججت شربت من ماء زمزم لأمور ، منها أن أصل في الفقه إلى رتبة سراج الدين البلقيني ، وفي الحديث إلى رتبة الحافظ ابن حجر .

#### مؤلفاته:

له مؤلفات كثيرة ، وجدت في كل عصر الإقبال من الناس عليها ، لما حوته من منافع ، وفوائد جليلة .

<sup>(</sup>١) انظر حسن المحاضرة (١/ ٢١٥).

ولقد ألف الإمام السيوطى - رحمه الله - رسالة (١) استقصى فيها ما صنف ، أوصل فيها عدد مؤلفاته إلى ٥٣٨ مؤلفا وتصنيفها كالتالى :

- ٧٣ مؤلفًا في التفسير .
- ٢٠٥ مؤلفًا في الحديث .
- ٣٢ مؤلفًا في مصطلح الحديث .
  - ٢٠ مؤلفًا في الفقه . .
- ٢١ مؤلفًا في التصوف وأصول الفقه والدين.
  - ٢٠ مؤلفًا في اللغة والنحو والتصريف.
    - ٦٦ مؤلفًا في المعاني والبيان والبديع .
      - وغير ذلك من كل فن وعلم مفيد .

وهذه بعض المؤلفات التي ألفها الإمام السيوطي رحمه الله .

## من مؤلفاته في التفسير والقرآن .

- ١ الدر المنثور في التفسير المأثور . وقد طبع عدة طبعات .
  - ٢ الإتقان في علوم القرآن . له عدة طبعات .
- ٣ ـ لباب النقول في أسباب النزول . طبع على هامش بعض طبعات تفسير الجلالين .
  - ٤ الناسخ والمنسوخ في القرآن .
  - ٥ تناسق الدرر في تناسب السور . طبع حديثا .
    - ٦ الأزهار الفائحة على الفاتحة .
  - ٧ القول الفصيح في تعيين الذبيح . ضمن كتابه الحاوى للفتاوى .

<sup>(</sup>١) نشرها الشيخ عبد العزيز السيروان في مقدمة معجم طبقات الحفاظ.

#### من مؤلفاته الحديثية:

- ١ مرقاة السعود إلى سنن أبي داود . .
- ٢ قوت المغتذى على جامع الترمذي .
  - ٣ زهر الربي على المجتبى للنسائي .
- ٤ مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجه .
  - تنویر الحوالك على موطأ مالك .
- ٦ جمع الجوامع ، وهو كبير ، أوله سبحان مبدئ الكواكب اللوامع . إلخ .
- ٧ الجامع الصغير من حديث البشير النذير . طبع عدة طبعات ، وقام الشيخ الألباني حفظه الله بتحقيقه في قسمين كبيرين ، تحت عنوان صحيح الجامع في ٦ مجلدات ، وضعيف الجامع مثله .

#### ومن مؤلفاته في العقيدة : \_

- ١ شرح الكوكب الوقاد في الاعتقاد .
- ٢ تنزيه الاعتقاد عن الحلول والاتحاد .

## ومن مؤلفاته في اللغة والنحو والتصريف:

- ١ المزهر في علوم اللغة .
- ٢ شرح شواهد مغنى اللبيب .
- ٣ النكت على الألفية والكافية والشافية .
  - ٤ الإفصاح في لغات النكاح.
    - الوفية باختصار الألفية .

#### ومن مؤلفاته في مصطلح الحديث:

- ١ تدريب الراوى في شرح تقريب النواوي .
  - ٢ شرح ألفية العراقي .

- ٣ اللمع في أسباب الحديث.
- ٤ التذنيب في الزوائد على التقريب.
- ه كشف التلبيس عن قلب أهل التدليس .

#### ومن مؤلفاته الفقهية:

١ – مختصر الأحكام السلطانية .

- ٢ الفوائد الممتازة في صلاة الجنازة ، ضمن كتابه الحاوى للفتاوى .
  - ٣ الإنصاف في تمييز الأوقاف.
  - ٤ حسن المقصد في عمل المولد . طبع بدار الكتب العلمية .
    - ه اللمعة في تجقيق الركعة لإدراك الجمعة.

#### ومن مؤلفاته البلاغية:

- ١ النكت على تلخيص المفتاح.
- ٢ ألفية تسمى عقود الجمان في المعاني والبيان .

#### وفاتيه :

توفى - رحمه الله - فى سحر ليلة الجمعة تاسع عشر جمادى الأولى سنة ٩١١هـ. فى منزله بروضة المقياس بعد مرض دام سبعة أيام ، وكان يومًا مشهودًا لكثرة من صلى عليه من المسلمين .

ولمزيد من التفصيل عن ترجمة الإمام السيوطي انظر في المراجع التالية:

١ - الأعلام للزركلي (٣/ ٣٠١ - ٣٠١) ط ١٩٨١.

٢ - حسن المحاضرة للسيوطى (١/ ٢١٥)، (٢/ ٢٩٦)، (١/ ١٨٨)، (٢٢٩/١).

 $\pi$  – خلاصة الأثر للمحبى (1/ ۲ – ٤ –  $\pi$ ) ، ( $\pi$ /  $\pi$ 0 ) ، ( $\pi$ /  $\pi$ 0 ) ، ( $\pi$ /  $\pi$ 0 ) .

- ٤ ـ شذرات الذهب : لابن العماد الحنبلي ( ١ / ١١٩ ) ، ( ٣ / ١٦٨ ) ، ( ٨ / ٥١ ) .
  - ٥ الضوء اللامع: السخاوى ( ١/٥) ، ( ٩/٢) ، ( ١/٥٢) .
    - ٦ فهرس الفهارس: الكتاني ( ٣٥١/١ ٣٥٣ )
      - ٧ كشف الظنون: حاجى خليفة ( ٨/١).
      - ٨ الكواكب السائرة: الغزى (١/٢٢٦).
        - ٩ هدية العارفين ( ١ / ٣٤٥ ٤٤٥ ) .
    - ١٠ الوافي بالوفيات: الصفدى (٢٢٦/١٧ ٢٣١).

#### أهمية الكتاب

في هذا العصر الذي زادت فيه الفتن ، وانتشرت فيه الشهوات ، وزادت الشبهات .

نجد أن الالتجاء إلى الله وإلى مداده وعونه قد صار مطلوبًا في كل وُقت ، وذكر الله عز وجل صار أمرًا ضروريا .

والمسلم يلهج لسانه بالذكر أينها ذهب : إذا استيقظ ، أو ابتدأ في أي عمل من أعماله ، أو همبركوب مركوب ، أو رأى ما يسره ، أو ما يزعجه .

وهذا كله يدعوه إلى أن يتعرف على الآداب الشريفة التي يجب أن يتحلى بها المؤمن الداعي ربه .

وانطلاقا من ذلك يأتى إلينا الإمام جلال الدين السيوطى رحمه الله ، وكان عالمًا بالأخلاق ، عارفًا بالسلوك ، إلى جانب كونه محدثا ، وإمامًا جليلا ، ويبين لنا فى كتابه الذى بين أيدينا الأوقات التى يتقبل فيها الدعاء عند الله عز وجل ، بل والمواضع التى يستجاب فيها ، بل والشروط التى ينبغى للداعى أن يتصف بها .

كل ذلك من خلال الأحاديث النبوية ، وأقوال السلف الصالح . وذكر الحكايات اللطيفة ، عن رجال التزموا بشروط وآداب الدعاء ، دعوا الله فأجابهم، وسألوه فأعطاهم .

والكتاب جدير بالاهتام والمطالعة ، لما قد حوى من علم وبما يوصل إلى رفع الدعاء إلى الله جل شأنه .

## منهج التحقيق

١ حمت بإصلاح بعض الأخطاء المطبعية ، والإملائية . وكان الاعتماد في طبع
 هذه الرسالة - على طبعة « مطبعة المدنى » .

٢ - تخريج الحديث من مظانه في كتب السنة والبحث بقدر الطاقة عن درجة
 الحديث من خلال أقوال أهل العلم بهذا الشأن .

٣ ـ شرح بعض الأحاديث ، والكلمات التي يصعب فهمها في خلال التحقيق .

٤ - عمل مقدمة للكتاب وتشمل.

أ - فضل الدعاء . ب - آداب الدعاء .

٥ - ترجمة المؤلف والتعريف بمؤلفاته .

٦ – أهمية الكتاب في عصرنا الحالي .

وما التوفيق إلا من عند الله عليه توكلت وإليه أنيب

طنطا في غرة جمادي الآخرة ١٤٠٧هـ

مجدی بن فتحی السید أبو مریم •

•

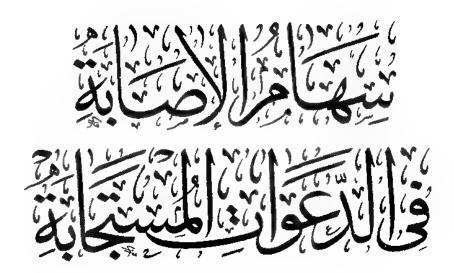

لخاتمة الحفاظ

المالين التيني المالية المالية

•

## مقدمة المؤلف

الحمد لله الذي لايخيب راجيه . ولا يرد داعيه . والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه الأكرمين .

وبعد

فهذا جزء في الأدعية المجابة إما لوصف في الداعي يستبان ، أو فضل في الوقت أو المكان ، أو شرف في الدعاء ، وردت به الأحاديث الحسان . وسميته ( سهام الإصابة في الدعوات المستجابة ) والله أسأل المعونة ، ورتبته على أربعة فصول ، وخاتمة حسنة ميمونة .

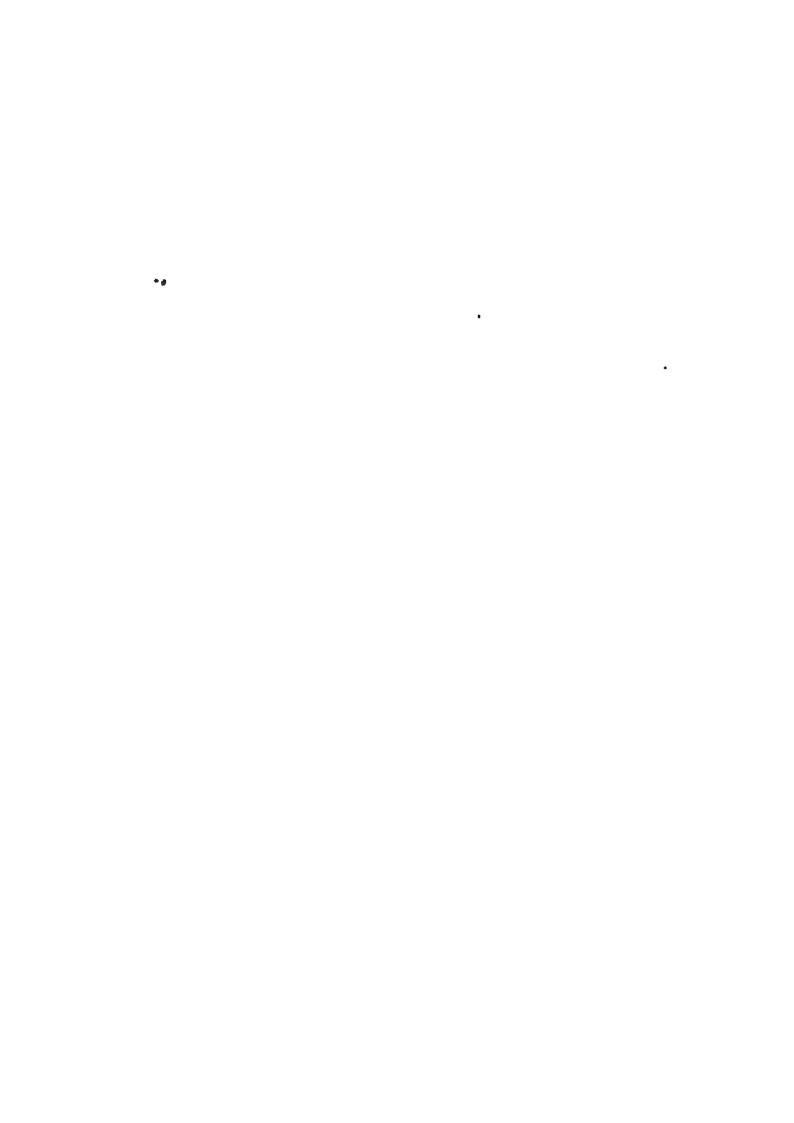

# الفصل الأول فيما يرجع إلى الداعي

١ – عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه عليه ا

« ثَلاثُ دعوات مستجابٌ لهن لاشك فيهن : دعوةُ المظلوم ، ودعوةُ المسافر ، ودعوةُ المسافر ، ودعوةُ الوالدين على الولد » (١) .

أخرجه البخاري في الأدب وأبو داود والترمذي .

٢ – وقال(٢): قال رسول الله عليه:

« دعوةً المظلوم مستجابةً ، وإن كان فاجرًا ، ففجوره على نفسه »(٣) . أخرجه أحمد والبزار بسند حسن عنه ، ولأحمد من حديث أنس : « وإن كان كافرا » .

٣ - عن أم حكيم (١) قالت : قال رسول الله عليك :

(۱) أخرجه أبو داود فى الصلاة: باب الدعاء بظهر الغيب برقم ( ۱۵۳٦) ، والترمذى فى البر: باب ما جاء فى دعاء الوالدين برقم ( ۱۹۷۰) ، وأخرجه البخارى فى ١ الأدب المفرد ، برقم ( ۳۲) ، وابن حبان وابن ماجه فى سننه برقم ( ۳۸۲۲) فى الدعاء ، والإمام أحمد فى مسنده ( ٤/ ١٥٤) ، وابن حبان برقم ( ۲۸۸۸) وابن حبان . برقم ( ۲۸۸۸) والحديث حسن . انظر :

الأحاديث الصحيحة برقم ( ٥٩٨ ) ، وصحيح الجامع للشيح الألباني ( ٣/ ٦٣ ) . ورواه الطبراني بلفظ : ﴿ ثَلاثَة تَسْتَجَابُ دَعُوتُهُم الوالدُ والمُسْافِرُ والمُظْلُومُ ﴾ . من رواية عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه .

قال الحافظ الهيثمي : رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن يزيد الأزرق وهو ثقة انظر : مجمع الزوائد ( ١٠١ / ١٠١ ) .

(۲) يعنى القائل هو أبو هريرة رضى الله عنه .

(٣) أخرجه أحمد في مسنده ( ٢/ ٣٦٧ ) ، وأورده الخطيب البغدادي في تاريخه ( ٢/ ٢٧٢ ) في ترجمة محمد بن حماد الطهراني ووثقه .

وأورده السيوطى فى الجامع الكبير برقم ( ١٣٩٩٠) ، وعزاه للطيالسى ، وابن أبى شيبة ، والخطيب البغدادى فى تاريخه ، كلهم من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . والحديث إسناده حسن ، انظر : عجمع الزوائد ( ١٠/ ١٥١) ، كشف الحفاء ( ١/ ٤٨٨) ، صحيح الجامع ( ٣/ ١٤٥) ، السلسلة الصحيحة برقم ( ١٣٣٩) .

(٤) هي أم حكيم بنت وداع الحراعية من المهاجرات رضى الله عنها ، صحابية جليلة . لها في كتب التراجم بعض الأخبار ، انظر ترجمتها في المواضع التالية : أسد الغابة برقم ( ٧٤١٨ ) ، وطبقات ابن سعد ( ٨/ ٢٢٥ ) .

- « دُعاءُ الوالد يُفضى إلى الحجاب ١٠١٠ . أخرجه ابن ماجه .
  - ٤ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه :
- « ثُلاثٌ لا تُرد دَعوتهم : الصائم حِين يفطر ، والإِمامُ العادل ، ودعوةُ المظلوم »(۲) . أخرجه الترمذي .
  - ه وعن أبى هريرة عن رسول الله عَلِيْكُ قال:

« ثلاث لا يَرد اللهُ دعاءَهم: الذاكر الله كثيرًا ، والمظلوم ، والإمام المقسط »(٣) أخرجه البيهقي في الشعب .

٦ – وعن واثلة قال: قال رسول الله عَلَيْكَةِ:

« أربعةٌ دعوتهم مستجابة : الإمام العادل ، والرجل يدعو لأخيه بظهر الغيب ، ودعوة المظلوم ، ورجل يدعو لوالده »(<sup>1)</sup> . أخرجه أبو نعيم فى الحلية .

(١) أخرحه ابن ماجه في الدعاء : باب دعوة الوائد المظلوم برقم (٣٨٦٣) ضعفه الشيخ الألباني - حفظه الله - في ضعيف الجامع ( ٣/ ١٥٣ ) .

وأورده الإمام السيوطي في الجامع الكبير برقم ( ١٣٩٨٠ )، وعزاه إلى ابن ماجه والطبراني . [ معنى الحديث ]

أن الوالد إذا قام بالدعاء لمن شاء من أولاده ، أو إخوانه ، أو غير ذلك ، فإن دعاءه يصعد ، ويصل إلى موضع القبول ، ويخترق السموات ، ولا يحول بينه وبين الإجابة أى حائل . والله أعلم .

(٢) أُخرَجه الترمذي ( ٣٦٦٨ ) في الدعوات ، ولفظه ٥ ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصَّامَ حينُ يفطر ، والإمام العادل ، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ، ويفتح لها أبواب السماء ، ويقول الرب : وعزتى لأنصرنك ولو بعد حين ٥ .

وأخرجه أبن ماجه ( ١٧٥٢ ) في الصيام : باب في الصائم لا ترد دعوته بمثله .

وأخرجه أحمد في مسنده ( ٢/ ٤٤٥ ) بلفظ : ثلاثة لا يرد دعاؤهم .

ضعفه الشيخ الألباني ، انظر : ضعيف الجامع برقم ( ٢٥٩١ ) .

(٣) الحديث في الجامع الصغير برقم ( ٣٥٣١ ) ، وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان . وفي كشف الحفاء برقم ( ١٠٤٥ ) ، وعزاه للبيهقي .

والحديث إسناده حسن . انظر السلسلة الصحيحة برقم ( ١٢١١ ) ، وصحيح الجامع ( ٣/ ٢٢ ) للشيخ الألباني عفا الله عنه .

(٤) أُورده السيوطى فى جمع الجوامع برقم ( ٢٩٢٤ ) ، وعزاه إلى أبى نعيم فى الحلية ، والديلمى فى مستد الفردوس من حديث واثلة بن الأسقع رضى الله عنه .

والحديث ضعيف : انظر ضعيف الجامع ( ١/ ٢٥٠ ) للشيخ الألباني حفظه الله .

٧ – وعن ابن عباس قال : قال رسول الله عليه عليه :

« دعوتان ليس بينهما وبين الله حجابٌ ، دعوة المظلوم ، ودعوة المرء لأخيه بظهر الغيب ه(١) . أخرجه الطبراني في الكبير .

٨ -- وعن عبد الله بن عمرو عن النبي عَلَيْتُهُ قال :

« أُسرعُ الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب »(٢) . أخرجه البخارى في الأدب وأبو داود والترمذي .

٩ – وعن أبي الدرداء أن النبي عَلَيْسَةٍ كان يقول:

« إن دعوةَ المرءِ المسلم مستجابةٌ لأخيه بظهرِ الغيبِ عند رأسهِ ملكٌ موكل

(١) أورده السيوطى فى الجامع الصغير برقم ( ٤٢٠٧ ) ، وعزاه للطبرانى فى الكبير . والحديث ضعيف . قال الحافظ الهيثمي رحمه الله :

وانظر: الأذكار للنووى (٣٥٦)، وأورده السيوطى فى جمع الجوامع برقم (٣١٤٦)، وعزاه إلى البخارى فى الأدب وأبى داود، والطبرانى فى الكبير، والخرائطى فى مكارم الأخلاق عن ابن عمرو. والحديث ضعيف: انظر: ضعيف الجامع (١/٢٧٣)، تخريج مشكاة المصابيح للشيخ الألبانى – حفظه الله – برقم (٢٢٤٧).

وُضعفه الشيخ شعيب الأرناووط في شرح السنة (٥/ ١٩٨).

لأن في سنده عبد الرحمي بن زياد بن أنعم الأفريقي وهو ضعيف.

قال ابن حبان عنه : كان يروى الموضوعات عن الثقات ، ويأتى عن الأثبات ما ليس من حديثهم (٥٠/٢) وانظر ترجمته فى الميران (٢/ ٥٦) ، التاريخ الكبير للبخارى (٥/ ٢٨٣) ، والضعفاء للدارقطنى (٣٦١) ، الصغير للبخارى (٧٠) ، العقيلي (٩٢٧) .

كلما دعا لأخيه بخير ، قال : آمين ولك مثل ذلك »(١) : أخرجه أحمد والبخارى في الأدب .

١٠ - وعن ابن عباس أن النبي عَلَيْكُ قال:

« خمسُ دعوات يُستجاب لهن ، دعوةُ المظلومِ حتى ينتصر ، ودعوة الحاج حتى يصدر ، ودعوة المعازى حتى يقفل – أى يرجع – ، ودعوة المريض حتى يبرأ ، ودعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب ، وأسرع هذه الدعوات إجابة دُعُوة الأخ لأخيه بظهر الغيب » (") . أخرجه البيهقى فى الشعب .

١١ – وعن طريق الصنابحي أنه سمع أبا بكر الصديق قال :

« إِن دعوةَ الأَخِ فِي الله تُستجاب »(٢) . أخرجه البخاري في الأدب.

١٢ – وعن عمران بن حصين قال : قال رسول الله عليه :

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٥/ ١٩٥) ، والبخارى في الأدب المفرد (ص/ ١٢٧) . صححه الشيخ الألباني - حفظه الله - ، في صحيح الجامع برقم (٣٣٧٥) وأخرجه الإمام مسلم ولكن بلفظ : « دعاء المسلم مستجاب لأخيه بظهر الغيب ، عند رأسه ملك موكل ، ما دعا لأخيه بخير إلا قال له : أمين ولك بمثله ، أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والاستغفار : باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب (١٧) من رواية أبي الدرداء رضى الله عنه .

وكذا أخرجه ابن ماجه فى سننه ، فى كتاب المناسك : باب فضل دعاء الحاج برقم (٢٨٩٥) . (٢) الحديث فى مشكاة المصابيح للبغوى برقم (٢٢٦٠) ، وفى جمع الحوامع لسيوطى برقم (١٣٦٦٧) ، وعزاه إلى الحاكم فى تاريخه ، والبيهقى فى الشعب عن ابن عباس .

وأورده السيوطى فى الصغير برقم (٣٩٧٠) ، وعزاه للبيهقى فى الشعب عن ابن عباس . والحديث موضوع . انظر :

ضعیف الجامع (۳/ ۱۲۵).

فی إسناده زید العمی ، هو زید بن الحواری ، كنیته أبو الحواری یروی عن أنس ومعاویة بن قرة ، روی عنه الثوری وشعبة وكان قاضیا بهراة .

قال عنه ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بخبره وكتابة حديثه إلا للاعتبار، وقال يحيى بن معين لا يجوز حديث زيد العمى، وقال مرة: ضعيف. انظر في: الضعفاء الكبير للعقيلي (٥٢٠)، المجروحين (٢٠٥)، الضعفاء للدارقطني (٣٤٢).

(٣) أورده البخارى فى الأدب المفرد (ص/ ١٢٧) قال : حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا حيوة قال أخبرنى شرحبيل بن شريك المعافرى أنه سمع الصنابحى أنه سمع أبا بكر الصديق . فذكره . لأخ لأخيه بظهر الغيب لا يُرد (١). أخرجه البزار.
 ١٣ - وعن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله عليه :

﴿ إِذَا أَحْرُمَ أَحَدُكُمُ فَلِيُوْمِنَ عَلَى دَعَاتُهِ ، إِذَا قَالَ : اللَّهِمُ اغْفُرْ لَى ، فَلِيقُلَ آمِينَ ، ولا يلعن بهيمةً ، ولا إنسانًا ، فإن دَعَاءَه مستجابٌ ، ومن عمَّ بدعائه المؤمنين والمؤمنات استجيب له ٤(١) . أخرجه الديلمي .

١٤ – وعن أبى هريرة أن رسول الله عليه قال:

« الحجاجُ والعمَّارُ وفدُ اللهِ ، إِنَّ دعوه أَجابَهم ، وإن اسْتَغفرُوه غفر لهُمْ ﴾ (٣) . أخرجه ابن ماجه .

١٥ – وعن ابن عمر عن النبي عَلَيْكُم قال:

« الغازى فى سبيل الله ، والحاج والمعتمر وفد الله ، دعاهم فأجابوه وسَأَلُوهُ فأعطاهم »(²) . أخرجه ابن ماجه .

 <sup>(</sup>۱) أورده الهيثمى في مجمع الزوائد، وقال: رواه البزار (۱۰/ ۱۵۲)، وصاحب كشف الخفاء
 (۱/ ٤٨٨).

والحديث صحيح . انظر :

صحيح الجامع (٣/ ١٤٤) ، السلسلة الصحيحة (١٣٣٩) للشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٢) أورده السيوطي في جمع الجوامع (١/ ٣٤) وعزاه إلى الديلمي في مسند الفردوس. وأورده المتقى الهندي في كنز العمال برقم (١١٩١٦).

والحديث ضعيف جدا انظر:

تذكرة الموضوعات (٧٣) ، وتنريه الشريعة (٢/ ١٧٤) ، الفوائد المجموعة (١٠٩) وقال : قال فى الذيل فيه كذاب ومجروحان .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (٢٨٩٢) في المناسك: باب فضل دعاء الحاج. إسناده ضعيف فيه صالح بن عبد الله ، قال البخاري فيه منكر الحديث ، [ الضعفاء الصغير (٢٦٧)]. وقد ضعف الحديث الشيخ الألباني في ضعيف الجامع (٣/ ١٠٥) ، وتخريج المشكاة برقم (٢٥٣٦) وأورده السيوطي في جمع الجوامع بلفظ « الحجاج والعمار وفد الله عز وجل يعطيهم ما سألوا ، ويستجيب لهم ما دعوا ، ويخلف عليهم ما أنفقوا ، الدرهم ألف ألف » وعزاه للبيهقي في الشعب عن أنس وضعفه . جمع الجوامع برقم ما أنفقوا ، الدرهم ألف ألف » وعزاه للبيهقي في الشعب عن أنس وضعفه . جمع الجوامع برقم (١٠٤١) ورواه البزار عن حار بلفظ « الحجاج والعمار وفد الله ، دعاهم فأجابوه ، وسألوه فأعطاهم » . حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (١٨٣١) وصحيح الجامع (٣/ ٩٧) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه في الماسك: باب فضل دعاء الحاج برقم (٢٨٩٣) والحديث صحيح. انظر: الأحاديث الصحيحة برقم (٢٨٩٣) .

ومن حديث جابر مثله<sup>(١)</sup> . أخرجه البزار .

١٦ – وعن أبى هريرة عن النبي عَلَيْكُ قال:

« ثلاثٌ حق على الله لا يرد لهم دعوة : الصائم حتى يفطر ، والمظلوم حتى ينتصر ، والمسافر حتى يرجع »(۲) . أخرجه البزار .

١٧ – وعن ابن عمر أن النبي عَلَيْكُ قال :

 $^{(7)}$  للصائم عند فطره دعوةً مُستجابة  $^{(7)}$  . أخرجه النسائي .

١٨ – وعن عمر قال: قال رسول الله عليسة:

« إِذَا دخلتَ على مَريضٍ فمره يَدعو لك ، فإن دعاءَه كدعاء الملائكة »(٤) . أخرجه ابن ماجه .

(١) رواه البزار ورجاله ثقات . قاله الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٢١١) وانظر : السابق .

(٢) أورده السيوطي في الجامع الصغير ، وعزاه للبزار .

ضعفه الشيخ الألباني - حفظه الله - ، انظر : ضعيف الجامع (٣ /٥٠) .

(٣) لم أجده فى سنن النسائى ، فربما كان فى عمل اليوم والليلة له أو السنن الكبرى . وأخرجه ابن ماجه (١٧٥٣) فى مستدركه (١/ ٤٢٢) من ماجه (١/ ١٧٥٣) فى الصيام : باب فى (الصائم لا ترد دعوته ) ، والحاكم فى مستدركه (١/ ٤٢٢) من حديث عبد الله بن عمرو ، ولفظه : « إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد » .

ضعفه الشيخ الألباني – حفظه الله – في ضعيف الجامع (١٩٦٣) ، إرواء الغليل (٩٠٣) .

وأورده السيوطى فى الجامع الصغير بلفظ : « للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة » وعزاه للطيالسى ، والبيهقى فى شعب الإيمان ، وضعفه الشيخ الألبانى كذلك . انظر : ضعيف الجامع (٤٧٥٠) ، إرواء الغليل (٨٩٣) .

(٤) أخرجه ابن ماجه (١٤٤١) في الجنائز : باب ما جاء في عيادة المريض . إسناده منقطع ، لأن ميمون بن مهران الراوى عن عمر لم يسمع من عمر . وأورده ابن السنى في عمل اليوم والليلة برقم (٥٥١) ، والبغوى في مشكاة المصابيح برقم (١٥٨٨) . قال الشيخ الألياني ضعيف جدا ، انظر :

ضعيف الجامع برقم (٥٨٦) ، نخريج مشكاة المصابيح (١٥٨٨) .

قال الحافظ: في سند ميمون علة حفية تمنع من الحكم بصحته و حسنه ، و ذلك أن ابن ماجه أخرجه عن جعفر ابن مسافر وهو شيخ و سط ، و شيخه فيه كثير بن هشام ثقة من رجال مسلم ، و هو يروى عن جعفر و هو من =

١٩ – وعن أبي الدرداء قال:

اغتنم دعوة المؤمن المُبتلى . أخرجه سعيد بن منصور في سننه .

۲۰ - وعن سلمان مرفوعا:

« إِن المبتلي تُستجابُ دعوتُه » : أخرجه الديلمي .

٢١ – وعن أنس قال : قال رسول الله عليه عليه :

« عودوا المرضى ومروهُمْ أن يدعوا لكم ، فإن دعوةَ المريضِ مستجابةٌ وذنبَه مغفورٌ »(١) . أُخرجه الطبراني في الأوسط ، والبيهقي في شعب الإيمان .

٢٢ – وعن ابن عباس قال : قال رسول الله عليه :

= رجال مسلم أيضا ، لكنه مختلف فيه ، الراجح أنه ضعيف في الزهري خاصة ، وهذا من حديثه عن غير الزهري . وأخرجه ابن السنى من طريق الحسن بن عرفة وهو أقوى من جعفر بن مسافر عن كثير بن هشام فأدخل بين كثير وجعفر بن برقان عيسى بن إبراهيم الهاشمي ، وهو ضعيف جدا نسبوه إلى الوضع . فهذه علة قادحة تمنع من الحكم بصحته لو كان متصلا ، وكذا بحسنه . انتهى انظر التهذيب (٢٠٧/ ٢) .

وأورد هذا الحديث ابن الجوزى في العلل المتناهية برقم (١٤٥٥) من حديث عمر وأبي أمامة ثم قال : هذان حديثان لا يصحان ، أما حديث عمر فقال الحاكم : عيسى بن إبراهيم واهى الحديث . وقال ابن حبان : يروى المناكير عن جعفر بن برقان ، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد ، وأما حديث أبي أمامة فقال ابن عدى وابن حبان : الحسين بن علوان يضع الحديث .

(۱) رواه الطبرانى فى الأوسط، وفيه عبد الرحمن بن قيس وهو متروك الحديث. قاله الحافظ الهيثمى فى مجمع الزوائد (۲ /۳۸۲۷) وعبد الرحمن أبن قيس، بصرى كنيته أبو معاوية، خرج إلى نيسابور.

قال النسائى عنه : متروك الحديث ، وأورده الدارقطنى فى الضعفاء والمتروكين (٣٣٣) وقال ابن حبان أن ممن يقلب الأسانيد ، وينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات . تركه أحمد بن حبل ، انظر ترجمته في : العقيلي في ( الضعفاء الكبير ) ترجمة : (٩٤١) ، ابن حبان في المجروحين (٢/ ٥٩) . المنارقطني في ( الضعفاء والمتروكين ) ترجمة (٣٣٣) ، والنسائي (٣٦٤) . ابن عدى في الكامل الدارقطني في ( النحي في الميزان (٢/ ٥٨٣) . ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٢ /٣٧٨) .

« لا تُردُ دعوةُ المريضِ حتى يَبرأَ »(١) . أخرجه ابن أبى الدنيا والبيهقى . ٢٣ – وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله عليسة :

« من سره أن يُستجاب له عند الكربِ والشدائد فليكثر الدعاءَ في الرخاء »(٢) . أخرجه الترمذي والحاكم .

٢٤ – وعن ابن عمر قال : قال رسول الله عَلَيْكُم :

« مَنْ أراد أن تُستجاب دعوتُه ، وأن تكشف كربتُه ، فليفرج عن
 معسر »(") . أخرجه أحمد .

٢٥ - وعن أبي هريرة مرفوعا:

« اتقوا دعوةً المعسرِ »(٤) . أخرجه الديلمي .

(١) لم أجده فيما تحت يدى من كتب.

<sup>(</sup>٢) أُخرجه الترمذي في الدعوات: باب ما جاء في دعوة المسلم مستجابة (٣٤٤٢) وأخرجه الحاكم في مستدركه (١/ ٤٤٥) ، وصححه ووافقه الذهبي .

والحديث حسن، انظر: السلسلة الصحيحة يرقم (٥٩٥)، صحيح الجامع (٥/ ٣٠٠).

<sup>•</sup> ومعنى الحديث : أن العبد المؤمن إذا ذكر الله - تبارك وتعالى - ودعاه فى أيام يسره ، فإن الله جل ثناؤه يذكره فى الأرمة المستحكمة ، والكربة العظيمة ، فينبغى للعبد العاقل أن يتذكر هذا الأمر ، ويحرص على الدوام أن يكون من أهل الدعاء فى الرخاء ، ومن أهل الصبر عند البلاء ، فيجمع بين الحسنيين .

قال العلامة المباركفوري رحمه الله :

قوله ( من سره ) أى أعجبه وفرح قلبه وجعله مسرورا . ( أن يستجيب الله له عند الشدائد ) جمع الشديدة وهى الحادثة الشاقة . ( والكرب ) بضم الكاف وفتح الراء جمع الكربة ، وهى الغم الذى يأخذ بالنفس . ( فليكثر الدعاء في الرخاء ) بفتح الراء أى في حالة الصحة والفراغ والعافية ، لأن من شيمة المؤمن أن يريش السهم قبل أن يرمى ، ويلتجيء إلى الله قبل الاضطرار .

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  أخرجه أحمد في مسئده  $(\Upsilon/\Upsilon)$  .

والحديث ضعيف. انظر: ضعيف الجامع (٥/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٤) أورده الإمام السيوطى في الجامع الكبير (١٧/١) ، وعزاه إلى الديلمي في مستد الفردوس من رواية أبي هريرة رضي الله عنه .

وأورده المتقى الهندى في كنز العمال برقم (١٥٤٢٤) .

## ٢٦ – وعن أنس عن النبي عَلَيْكُ قال:

« إِنَ اللهَ يَستحى من ذَى الشيبة المسلم إذا كان مسددًا لزومًا للسنة ، أن يَسأُلَ اللهَ شَيئًا فلا يعطيه »(١) . أخرجه الطبراني في الأوسط بسند لا بأس به .

٢٧ – وعن ابن عمر مرفوعًا :

« دعاءُ المحسن إليه للمحسِن لا يُرد »(٢). أخرجه الديلمي.

٢٨ – وعن أبى أمامة قال : قال رسول الله عليه :

« إِن لحامل القرآن دعوة مستجابة يَدعُو بها فيُستجاب له »(٣) . أخرجه البيهقي في الشعب .

\_\_\_\_

(۱) قال الحافظ الهيثمي رحمه الله: رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه صالح بن راشد ، وثقه ابن حبان وفيه ضعف ، وبقية رجاله ثقات . انتهى مجمع الزوائد (۱۰/ ۱۶۹) . وأورده السيوطي في الجامع الصغير ، وعزاه إلى ابن النجار عن أنس . قال الشيخ الألباني – حفظه الله – ضعيف ، (ضعيف الجامع برقم ١٦٥٣) ، تخريج السنة لابن أبي عاصم (٢٣) .

قلت :

وصالح بن راشد ، قال عنه النخارى : لم يصح حديثه ، وقال الذهبي : شامي لا يعرف ، وحديثه منكر . انظر :

الضعفاء الكبير للعقيلي (٧٢٧) ، ميزان الاعتدال (٢/ ٢٩٤) .

(۲) أورده الإمام السيوطى فى جمع الجوامع برقم (١٣٩٧٨) ، وعزاه للديلمى عن ابن عمر ، وفى الجامع الصغير برقم (٤٢٠١) ، وعزاه للديلمى فى مسند الفردوس عن ابن عمر .

قال المناوى : ورمز المصنف – يقصد السيوطى – لصحته ، وليس كما زعم ، ففيه محمد بن إسماعيل ابن عياش . قال أبو داود : لم يكن بذاك ، وعبد الرحمى بن زيد بن أسلم أورده الذهبي في الضعفاء والمتروّكين ، وقال : ضعفه أحمد والدارقطني . انتهى .

قال الشيخ الألباني حفظه الله ضعيف جدا ، (ضعيف الجامع ٣/ ١٥٢).

(٣) أورده السيوطي في الجامع الكبير (١/ ٦٤٠) وعزاه للديلمي في مسد الفردوس وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع برقم (٤٦٦٧) .

٢٩ – وعن حبيب بن مسلمة الفهرى سمعت رسول الله عَلِيْتُ يقول :
 « لا يجتمعُ ملاً فيدعو بعضهم ، ويؤمن بعضهم إلا أجابهم الله (١) .
 أخرجه الحاكم .

٣٠ - وعن أنس قال : قال رسول الله عَلَيْكُم :

٣١ – وعن طاووس<sup>(٣)</sup> أن رجلًا قال له : ادع الله لى ، قال : ادع الله لنفسك ، فإنه يُجيب المضطَر إذا دعاه .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في مستدركه (۳/ ۳٤۷) ، وسكت عنه الحافظ الذهبي . وأورده السيوطي في الجامع الكبير (۱/ ٩٢١) ، وعزاه إلى الطبراني في الكبير ، والحاكم في المستدرك ، والبيهقي في السنن من رواية حبيب بن مسلمة الفهرى .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٣/ ٢٢٦) ، وإسناده ضعيف جدا ، فيه حبيب كاتب مالك ، متروك ، وكذبه أبو داود وجماعة ، وهشام بن سعد ، صدوق له أوهام . انطر : التقريب (١/ ١٤٩) ، (٢/ ٣١٨) ، المجروحين (١/ ٤٦٥) ، الميزان (١/ ٤٥٢) ، الضعفاء الكبير للعقيلي (٣٢٥) ، الضعفاء للدارقطني (١٧١) .

 <sup>(</sup>٣) أورده ابن الجوزى في صفة الصفوة (٢/ ٢٨٩) هو طاووس بن كيسان اليمانى ، أبو عبد الرحمن .
 أدرك طاووس خلقًا كثيرًا من الصحابة ، وأكثر روايته عن ابن عباس .

وروى عنه من كبار التابعين : مجاهد وعطاء وعمرو بن دينار وأبو الزبير ومحمد بن المنكدر . من أقواله : ما من شيء يتكلم به ابن آدم إلا أحصى عليه ، حتى أنينه فى مرضه . توف – رحمه الله – بمكة قبل يوم التروية بيوم . وعن ابن شوذب قال : شهدت جنازة طاوس بمكة سنة ست وماثة فسمعتهم يقولون رحمك الله يا أبا عبد الرحمن ، حج أربعين حجة . رحمه الله .

انظر ترجمته المفصلة في :

تذكرة الحفاظ (١/ ٩٠)، تهذيب الأسماء واللغات (١/ ٢٥١)، التهذيب (٥/ ٨)، صفة الصفوة (7/ 3 %)، حلية الأولياء (3/ %)، شذرات الذهب (1/ %)، طبقات ابن سعد (٥/ ٣٩١)، العبر (1/ %)، وفيات الأعيان (1/ %).

# الفصــل الثانى فيما يرجع إلى الأوقات

١ - عن سهل بن سعد قال :

« ساعتان تُفتح لهما أبواب السماء ، وقلَّ داع ترد عليه دعوته ، حين يحضر النداءُ ، والصفُ في سبيل الله »(١) . أخرجه البخاري في الأدب .

٢ – وعنه أن رسول الله عليه قال:

« ثنتان لا تردان الدعاء ، عند النداء ، وحين البأس حين يلحم بعضهم بعضًا »(٢) . يلحم بالحاء المهملة أى ينشب بعضهم ببعض في الحرب ، أخرجه الحاكم في المستدرك .

٣ – وعن أنس أن رسول الله عَلَيْكُ قال:

« الدعاءُ مُستجابٌ ما بين النداءِ والإِقامة »(١). أخرجه أبو داود

(۱) أخرجه البخارى (ص/ ۱۳۲) فى الأدب المفرد ، باب الدعاء عند الصف فى سبيل الله ، والحديث فى موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان فى كتاب المواقيت : باب فضل الأذان والمؤذن وإجابته والدعاء برقم (۲۹۸) .

وأخرجه مالك موقوفًا على سهل بن سعد الساعدى ، انظر الموطأ (١/ ٧٠) وأورده الحافظ المنذرى في الترغيب مرقوعًا من رواية سهل بن سعد ، وقال رواه ابن حبان في صحيحه . وأورده السيوطى في الجامع الكبير (١/ ٥٤٠) ، وعزاه إلى ابن حبان في صحيحه ، والدولاني ، وابن عبد البر في التمهيد ، والخطيب البغدادى في المتفق والمفترق ، وضعفه مرفوعًا ، وأورده موقوفًا من رواية مالك ، وابن أبي شيبة . والحديث صحيح . انظر : صحيح الجامع (٣/ ١٩٧) ، تخريج الترغيب (١/ ١١٤ ، ١١٥ ، ١٦ ) للشيخ الألباني . من رواية الطبراني في الكبير عن سهل بن سعد مرفوعا .

(٢) أخرجه أبو داود في الجهاد : باب الدعاء عند اللقاء برقم (٢٥٤٠) ، والحاكم في المستدرك (١/ ١٩٨) . • وأورده السيوطى في الجامع الكبير برقم (١٣١٥٦) ، وعزاه إلى أبى داود وابن خزيمة وابن حبان ، والطبراني في الكبير ، وسمويه في فوائده ، والحاكم في المستدرك ، والبيهقى في السنن ، والدارقطني في الغرائب ، مرفوعًا من حديث سهل بن سعد وموقوفًا عند مالك .

والحديث صحيح . انظر : الكلم الطيب (٣١) يتحقيق الشيح الألباني ، وتخريج الترغيب (١/ ١٦) ، وصحيح الجامع (٣/ ٧٦) ، وشرح السنة للإمام البغوى (٢/ ٢٩٢) .

(٣) أخرجه الحاكم في مستدركه (١/ ١٩٨) ، وسكت عنه الذهبي . وحسنه الشيخ الألباني في الإرواء =

والترمذى والحاكم .

## ٤ – وعن أبي أمامة أن رسول الله عَلَيْكُ قال:

« إذا نادى المنادى فُتحتِ السَّماءُ ، واستُجيب الدعاءُ ، فمن نزل به كربٌ أو شدةً فليتحر المنادى فيجيبه ، ثم يقول : اللهم رب هذه الدعوة الصادقة المستجابة ، المستجاب لها ، دعوة الحق ، وكلمة التقوى ، أحينا عليها وابعثنا عليها وأمننا عليها ، واجعلنا من خيار أهلها ، أحياءً وأمواتًا ، ثم يسأل الله حاجته »(١) . أخرجه الحاكم .

## ه – وعن جابر قال سمعت النبي عَلَيْكُم يقول:

ق الليل لساعة لا يوافقها رجلٌ مسلم يسأل الله خيرًا من الدنيا
 والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة ه(٢). أخرجه مسلم.

٦ – وعن ابن عباس أن رسول الله عَيْضَةُ قال في ثلث الليل الأخير :

<sup>= (</sup>۲٤٤) ، وصحيح الجامع (٣/ ١٥٠) .

وأخرجه أبو داود بلفظ ( لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة » في كتاب الصلاة : باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة برقم (٢١٥) .

والترمذي مثله برقم (٢١٢). وصححه الشيخ الألباني في الإرواء (٢٩٦)، وصحيح الجامع (١٥١/٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم فى مستدركه (۱/ ٥٤٧) ، وأبو نعيم فى الحلية (١٠/ ٢١٣) والبغوى فى شرح السنة (٢/ ٢٩١) ، وأورده ابن السبى فى عمل اليوم والليلة (٩٦) والسيوطى فى الجامع الكبير برقم (٢٦٧) ، وعزاه إلى أبى يعلى ، وابن السنى ، وأبى الشيخ فى الأذان ، والحاكم فى المستدرك .

وأورده في الصغير برقم (٨٦٨) ، ورمز له بالصحة .

والحديث صحيح . انظر : السلسلة الصحيحة برقم (١٤١٣) وصحيح الجامع (١/ ٢٨٢) للشيخ الألباني . (٢) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين : باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل (٣٦/٣) ، وأخرجه أحمد (٣/ ٣٣١) ، والنعوى في مشكاة المصابيح برقم (١٢٢٤) .

قال الإمام النووي رحمه الله .

فيه إثبات ساعة الإجابة في كل ليلة ، ويتضمن الحث على الدعاء في جميع ساعات الليل رجاء مصادفتها . انتهى

﴿ إِنهَا سَاعَةٌ مشهودة ، والدعاءُ فيها مُستجابٌ ﴾(١) أخرجه الحاكم والترمذي .

٧ - وعن عثمان بن أبي العاص الثقفي أن النبي عَلَيْكُ قال:

« تُفتح أبوابُ السماء نصف الليل ، فينادى مناد ، هل من داع ٍ فيستجاب له ، هل من سائلٍ فيُعطى ، هل من مكروبٍ فيفرج عنه ، فلا يبقى مسلم

(١) هذا جزء من حديث طويل أخرجه الترمذي في الدعوات : باب في دعاء الحفظ (٣٦٤١) وقال : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم .

وأخرجه الحاكم فى مستدركه (١/ ٣١٦)، وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه . واستدرك عليه الإمام الذهبى فقال : هذا حديث منكر شاذ أخاف أن لا يكون موضوعا وقد حيرنى والله جودة سنده ، فإن الحاكم قال فيه :

حدثنا أبو النضر محمد بن محمد الفقيه وأحمد بن محمد العنزى قالا ثنا عثمان بن سعيد الدارمي (ح) . وحدثني أبو بكر بن محمد بن جعفر المزكى ثنا محمد بن إبراهيم العبدى قالا ثنا أبو أيوب سليمان ابن عبد الرحمن الدمشقى ثنا الوليد بن مسلم فذكره مصرحًا بقوله ثنا ابن جريج ، فقد حدث به سليمان قطعا وهو ثبت فالله أعلم .

وقد رواه الدارقطني ، والطبراني .

قال الشيخ الألباني – حفظه الله – موضوع . انظر : ضعيف الجامع برقم (٢١٧١) .

قلت :

وقد تكلم كثير من الحفاظ والمحدثين عن هذا الحديث ، ومن الأقوال في هذا الشأن قال ابن الجوزى رحمه الله : الوليد يدلس تدليس التسوية ولا أتهم به إلا النقاش ، يعنى محمد بن الحسن بن محمد المقرىء ، شيخ الدارقطني .

قال ابن حجر : هذا الكلام تهافت ، والنقاش برىء من عهدته ، فإن الترمذي أخرجه في جامعه من طريق الوليد به . انتهي .

قال الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني :

وذكر الحافظ الذهبي في ترجمة سليمان في الميزان قول أبي جاتم (صدوق مستقيم الحديث ، ولكنه أروى الناس عن الضعفاء والمجهولين ، وكان عندى في حد لو أن رجلا وضع له حديثا لم يفهم وكان لا يميزه ، فدافع عنه الذهبي أولاً ، ثم ذكر هذا الحديث فقال : (هو مع نظافة سنده حديث منكر جدا ، في نفسي منه شيء والله أعلم ) .

فلعل سليمان شبه له وأدخل عليه كما قال أبو حاتم ( لو أن رحلا وضع له حديثا لم يفهم ) انتهى نقلا عن الفوائد المجموعة (ص/ ٤٣) .

يدعو بدعوة إلا استجاب اللهُ له ، الإ زانية تسعى بفرجها ، أو عَشَّارًا ﴾(١) . أخرجه الطبراني بسند صحيح .

٨ – وعن ابن عمر قال : نادى رجل رسول الله عَلَيْكَ :

أى الليل أجوب دعوة ؟ قال : « الليلُ الأخير »(٢) . أخرجه البزار والطبراني بسند صحيح .

٩ – وعن أبى أمامة عن رسول الله عَلَيْكُ قال:

« تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء في أربع مواطن: عند التقاء الصفوف في سبيل الله ، وعند نزولِ الغيثِ ، وعند إقامةِ الصلاةِ ، وعند رؤية الكعبة »(٢) أخرجه الطبراني بسند ضعيف .

(۱) رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. قاله الحافظ الهيثمي (۱۰/ ۱۵۳) وأورده السيوطي في الجامع الصغير برقم (٣٣٣٩) وحسته .

والحديث صحيح. انظر: الإرواء (٩٣١)، تخريج الحلال والحرام للشيخ الألباني (٢٠٨)، وصحيح الجامع له كذلك (٣/ ٤٧).

و « العشار » : هو الذي يقوم بأخذ أموال الناس بالباطل عن طريق القوة ، والمنصب ، وغير ذلك ، ومثلها المكوس يعنى الضرائب .

(٢) قال الحافظ الهيثمي رحمه الله :

رواه الطبرانى فى الثلاثة والبزار ، ورجال البزار والكبير رحال الصحيح . انظر مجمع الزوائد (١٥٥/١٠) .

(٣) الحديث في الجامع الكبير برقم (١٢٧٠١) ، وعزاه إلى الطبراني في الكبير ، والبيهقي في السنن ،
 عن أبي أمامة رضى الله عنه .

وفي الصغير برقم (٣٣٣٧) عن أبي أمامة ، ورمز لضعفه .

قال الحافظ الهيثمي رحمه الله : رواه الطبراني وفيه عفير بن معدان ، وهو مجمع على ضعفه . انظر : مجمع الزوائد (١٠/ ١٥٥) .

والحديث ضعيف جدا . انظر : ضعيف الجامع (٣/ ٣٧) للشيخ الألباني .

وعفير ابن معدان المذكور ، هو الحمصى المؤذن ، من السابعة ، له فى الترمذى وابن ماجه قال عنه النسائى : ليس بثقة ، وقال عنه يحيى : ليس بشىء وقال عنه ابن حبان : ممن يروى المناكير عن أقوام مشاهير ، فلما كثر ذلك فى روايته بطل الاحتجاج بأخباره .

وقال أحمد : منكر الحديث ضعيف ، وقال أبو حاتم : يكثر عن سليم عن أبي أمامة بما لا أصل له .=

## ١٠ – وعن عائشة قالت : قال رسول الله عليه عائد .

« ثَلاثُ ساعات للمرء المسلم ما دعا فيهن إلا استجيب له ، ما لم يَسأل قطيعة رحم أو مأثمًا ، حين يؤذن المؤذنُ للصلاة حتى يسكت ، وحين يلتقى الصفان حتى يحكم الله بينهما ، وحين ينزل المطرحتى يسكن »(١) . أخرجه أبو نعيم في الحلية .

### ١١ – وعن عطاء قال :

« ثلاثُ خلال تفتح عندهن أبوابُ السماء ، فتحروا الدعاء عندهن : عند الأذانِ ، وعند نزول الغيث ، وعند التقاء الزحفين » . أخرجه سعيد بن منصور .

۱۲ - وعن عبد الله بن أبى أوفى قال: قال رسول الله عَلَيْنَا : « إذا فاءت الأفياءُ ، وهبت الأرواحُ ، فارفعوا إلى الله حوائبجَكم ، فإنها ساعةُ الأوابين »(۲) . أخرجه أبو نعيم فى الحلية .

الضعفاء للنسائى برقم (٤٤٣) ، العقيلى فى ( الضعفاء الكبير ) (١٤٧٢) ، ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل (٧/ ٣٦) ، الذهبى فى الميزان (٣/ ٨٨) ، وابن حبان فى انجروحين (١٩٨) . (١) أخرجه أبو نعيم فى حلية الأولياء (٩/ ٣٢٠) عند الترجمة لعلى بن بكار . وأورده السيوطى فى الجامع الصغير برقم (٣٤٦٢) ، وعزاه إلى أبى الجامع الكبير برقم (١٢٩٣٨) ، وعزاه إلى أبى تعيم فى الحلية ، وابن عساكر فى تاريخه . والحديث ضعيف جدا . انظر :

ضعيف الجامع (٣/ ٥٠) للشيخ الألباني حفظه الله . في إسناده الحكم بن عبد الله الأيلي ، يروى عن القاسم والزهرى ، كنيته أبو عبد الله . قال ابن حبان : ممن يروى الموضوعات عن الأثبات ، وكان الهي المبارك شديد الحمل عليه . وقال يحيى بن معين : ليس يثقة ، وقال أحمد بن حبل : أحاديث الحكم ابن عبد الله كلهاموضوعة . وقال النسائي : متروك الحديث ، وقال الدارقطني : متروك . انظر : البخارى في الضعفاء الصغير (٣١) ، العقيلي في الضعفاء الكبير ترجمة (٣١١) ، ابن حبان في المجروحين المهان في المجروحين في اللهان (١/ ٢٤٨) ، الدارقطني في الصعفاء والمتروكين (١٦١) ، الذهبي في الميزان (١/ ٥٧٢) ، ابن حجر في اللهان (٢/ ٣٣٣) .

(٢) أخرجه عبد الرازق في مصنفه برقم (٤٨١٨) من طريق أبي سفيان مرسلا ، وأبو نعيم في حلية =

<sup>=</sup> انظر ترجمته في :

١٣ -- وعن سهل بن سعد أن النبى عَيَّاتُهُ كَانَ إِذَا زَالَتَ الشَّمْسُ عَنَ كَبِدِ السَّمَاءِ قَدْرِ شَرَاكٍ قَامَ فَصَلَى أُربِعِ رَكِعَاتُ ، قلت : يارسول الله ، ما هذه الصلاة ؟ قال : « من صلاهن فقد أحيا ليلته ، هذه ساعةُ تُفتحُ فيها أبوابُ السماء ، ويُستجاب فيها الدعاءُ »(١) . أخرجه أبو نعيم في الحلية .

١٤ - وعن أبى هريرة أن رسول الله عليه في ذكر يوم الجمعة فقال:
 « فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يُصلى يسأل الله شيئًا إلا أعطاه ٥٠٠٠. أخرجه الشيخان.

= الأولياء (٧/ ٢٢٧) مرفوعا ، وأورده السيوطى فى الجامع الكبير برقم (١٣١٧) ، وعزاه إلى عبد الرزاق فى مصنفه عن أبى سفيان مرسلا ، وأبى نعيم فى الحلية عن ابن أبى أوفى رضى الله عنه . وفى الجامع الصغير برقم (٧٧١) ورمز له بالحسن .

وأورده المتقى الهندى في كنز العمال برقم (٣٣٤٩).

والحديث ضعيف . انظر : ضعيف الجامع (١/ ٢٠٨) للشيخ الألباني .

• والأفياء: جمع في، وهو رجوع الظل الحاصل من حاجز بينك وبين الشمس عن المغرب إلى المشرق ، فلا يكون إلا بعد الزوال ، والمعنى: إذا رجعت ظلال الشواخص من جانب المغرب إلى المشرق ، والأرواح جمع ريح ، لأن أصلها الواو .

(۱) أخرجه أبو نعيم فى الحلية (۱۰/ ۲۱۸) عن حديث أبى أبوب الأنصارى قال : قلت بارسول الله ما هذه الأربع ركعات التى تصليها عند الزوال ؟ قال : ﴿ هذه ساعة تعتح فيها أبواب السماء ، فلا ترتج حتى تصلى الظهر ، فأحب أن أقدم خيرًا ﴾ إسناده ضعيف ، فى سنده المفضل بن صدقة ، عن يحيى قال : ليس بشىء ، وقال النسائى متروك ، وقال ابن عدى ما أرى بحديثه بأسًا .

وقال ابن حبان : كان ممن يخطئ حتى يروى عن المشاهير الأشياء المناكير ، فخرج عن حد الاحتجاج به ، إذا انفرد ، وفيما وافق الثقات ، فإن اعتبر به معتبر ، لم أر بذلك بأسًا . انظر : المجروحين (٣/ ٢١) ، المضعفاء للعقيلي (١٨٣٦) ، الميزان (٤/ ١٦٨) .

(٢) أخرجه البخارى فى كتاب الجمعة : باب الساعة التي فى يوم الجمعة (١٦ ١) ومسلم فى الجمعة (٦/ ١٤٠) .

فائدة عظيمة : أخى السلم اعلم ...

أن فى يوم الجمعة ساعة يتقبل الله فيها الدعاء ، ولقد اختلف العلماء فى تحديد وقت هذه الساعة ويتلخص الأمر فى التالى :

١ - رأى عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أن ساعة الإجابة بعد العصر إلى غروب الشمس ، وبهذا الرأى قال الإمام أحمد . والدليل على هذا مارواه أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبي عَلَيْتُهُ أنه قال =

•

= التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس ا رواه الترمذي في الصلاة: باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة (٤٨٩) وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (١/ ٢٩٣) ، تخريج المشكاة (١٣٦٠) ، والترغيب (١/ ٢٥١) وعن حابر بن عبد الله رضى الله عنه عن النبي عليه قال: « التمسوا آخر ساعة بعد العصر » أخرجه أبو داود في الصلاة: باب الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة برقم (١٠٤٨) وأخرجه النسائي في الجمعة : باب وقت الجمعة (٣/ ٩٩) ، وصححه المشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على شرح السنة (٤/ ٢٠٩) .

٢ – أنها بين أن يجلس الإمام لخطبة الجمعة إلى أن تنتهي الصلاة .

فعن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه عن النبى عَلَيْتُهُ قال : ﴿ هَى مَا بَيْنَ أَنْ يَجَلَّسُ الْإِمَامُ إِلَى ا أَنْ تَقْضَى الصلاة ﴾ رواه الإمام مسلم في الجمعة : باب الساعة التي في يوم الجمعة (٦/ ١٤٠) قال الشيخ شعيب الأرناؤوط : قد أعل بالانقطاع والاضطراب ، ولذا حزم الدارقطني بأن الموقوف هو الصواب . شرح السنة (٤/ ٢٠٩ ، ٢١٠) .

وقال الدكتور رفعت فورى : وفي هذا نظر والله أعلم .

٣ - ويروى عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أنها فيما بين الأذان إلى أن ينصرف الإمام . ذكره
 الإمام البغوى - رحمه الله - فى كتابه شرح السنة (٤/ ٢١١) .

٤ - وعن أبي بردة رضى الله عنه أنها عند نزول الإمام . انظر المصدر السابق . قال الدكتور رفعت فرزى : وربما كان الأرجح هو القول الأول ، وهو أنها الساعة الأخيرة من يوم الجمعة ، وقبل غروب الشمس لما مر من الحديث ، وهذا الحديث الذى رواه مالك - رجمه الله - في الموطأ قال : عن يزيد ابن عبد الله بن الحادث التيمى ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، عن أبي هريرة أنه قال : خرجت إلى الطور ، فلقيت كعب الأحبار ، فجلست معه فحدثنى عن التوراة ، وحدثته عن رسول الله عليه عنه عن التوراة ، وحدثته عن رسول الله عليه ، عن المحمد عليه الشمس يوم الجمعة ، فيه خلق آدم ، وفيه أهبط من الجنة ، وفيه تيب عليه ، وفيه مات ، وفيه تقوم الساعة ، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس ، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه ه . قال كعب : ذلك في كل سنة يوم ، فقلت : بل في كل جمعة ، فقرأ كعب التوراة فقال : صدق رسول الله عنه عبد الله بن أن تجرج إليه ما خرجت ، سمعت رسول من أين أقبلت ؟ فقلت : من الطور . فقال : لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت ، سمعت رسول من أين أقبلت ؟ فقلت : من المطور . فقال : لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت ، سمعت رسول من أين أقبلت ؟ فقلت : من المطور . فقال : لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت ، سمعت رسول مسجد إيلياء أو بيت المقدس ، يشك . قال أبو هريرة : ثم لقيت عبد الله بن سلام ء قحدثته بمجلسي =

أفضلِ الدعاءِ ، الدعاءُ يوم عرفه »(١) . أخرجه سعيد بن منصور في سننه . ١٦ - وعن أبي أمامة مرفوعًا :

« خمسُ ليالٍ لا تُرد فيها دعوةً ، أولُ ليلةٍ من رجبٍ ، وليلةُ النصفِ من شعبان ، وليلة الجمعة ، وليلتا العيدين » (١) . أخرجه الديلمي ، وعن ابن عمر مثله سواء مرفوعًا – أخرجه عبد الرزاق في المصنف ، والبيهقي في شعب الإيمان .

= مع كعب الأحبار ، وما حدثته به في يوم الجمعة . فقلت : قال كعب : ذلك في كل سنة يوم . قال : قال عبد الله بن سلام : كذب كعب ، فقلت : ثم قرأ كعب التوراة فقال : بل هي في كل يوم جمعة . فقال عبد الله بن سلام : صدق كعب ، ثم قال عبد الله بن سلام : قد علمت أية ساعة هي . قال أبو هريرة : فقلت له : أخبرني بها ولا تضن عليّ فقال عبد الله بن سلام : هي آخر ساعة في يوم الجمعة . قال أبو هريرة : فقلت : كيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة ، وقد قال رسول الله عَلَيْهُ - : و لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي ... ﴾ وتلك الساعة لا يصلي فيها ؟ فقال عبد الله ابن سلام : ألم يقل رسول الله – عَلِيْتُهُ – « ومن جلس مجلسًا ينتظر الصلاة ، فهو في صلاة حتى يصلى ؟ قال أبو هريرة : فقلت : بلي . قال : فهو ذلك . انتهى ( صحيفة وهب بن منبه بتحقيق الدكتور رفعت ) . (١) أخرجه الإمام مالك في الموطأ (١/ ٤٢٢) عن طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلا ، ولفظه : ﴿ أَفْضَلَ الدَّعَاءُ دَعَاءُ يُومُ عَرِفَةً ، وأَفْضَلَ مَا قَلْتَ أَنَا والنَّبِيونُ مِن قَبْلِي لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، . حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (١٥٠٣) ، وصحيح الجامع (١/ ٣٦٢) . وأخرجه الترمذي في الدعوات : باب في دعاء يوم عرفة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عَلَيْكُ قال : حير الدعاء ، دعاء عرفة ، وخير ما قلت أن والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير . حسنه الشيخ الألباني في تخريج المشكاة برقم (٢٥٩٨) ، وتخريج الترغيب (٢/ ٢٤٢) ، والسلسنة الصحيحة برقم (١٥٠٣) ، وصحيح الجامع (٣/ ١٢١).

وحسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط في شرح السنة (٧/ ١٥٧).

وانظر : مصنف عبد الرزاق برقم (٨١٢٥) .

(٢) أخرجه ابن عساكر في تاريخه (٣/ ٢٩٩) بلفظ : خمس ليال لا يرد فيهن الدعاء . وأورده السيوطي في الجامع الكبير برقم (١٣٦٥٨) ، وعزاه إلى الديلمي في مسند الفردوس ، وابن عساكر في تاريخه عن أبي أمامة .

وأورده في الصغير برقم (٣٩٥٢) ، ورمز له بالضعف .

قال الحافظ ابن ححر: طرقه كلها معلولة.

والحديث موضوع . انظر : ضعيف الجامع (٣/ ١٢٦) .

١٧ - عن الشافعي قال: بلغنا أنه كان يقال:

إن الدعاءَ يُستجابُ في خمسِ ليالٍ ، وذكر مثله . أخرجه البيهقي في الشعب .

۱۸ – وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله عَلَيْسَلُم قال يومًا ، وحضر رمضان :

«أَتَاكُمْ شَهْرُ رَمْضَانَ ، شَهْرُ بَرَكَةٍ ، فيه تنزل الرَحْمَةُ ، وتُحط الخطايا ، ويُستجاب الدعاءُ »(١) .

١٩ – وأخرج في الأوسط عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله عليه :

« ذاكرُ الله في رمضان مغفورً له ، وسائلُ الله فيه لا يخيب »(١) . أخرجه الطبراني .

(۱) أورده المنذرى فى الترغيب والترهيب ( ۲/ ۱٤۹) وقال : رواه الطبرانى ورواته ثقات إلا أن محمد ابن قيس لا يحضرنى فيه جرح ولا تعديل

وقال الحافظ الهيثمي رحمه الله : رواه الطبراني في الكبير ، وفيه محمد بن قيس و لم أجد من ترجمه . (٣/ ١٤٣) .

وأورده السيوطى فى الجامع الكبير برقم (٢١٥ ، ٢١٦ ، ٢١٧ ) ، وعزاه إلى الطبراني فى الكبير وابن النجار عن عبادة بن الصامت .

قلت : قد ترجم الحافظ ابن حجر · رحمه الله – لمحمد بن قيس الهمداني ، وهو مقبول من الرابعة تقريب التهذيب (٢/ ٢٠٢) ، فربما كان هو ، والله أعلم .

(٢) أورده المنذرى فى الترغيب (٢/ ١٥٨) وقال : رواه الطبرانى فى الأوسط ، والبيهقى والأصبهانى . وقال الحافظ الهيثمى : رواه الطبرانى فى الأوسط ، وفيه هلال بن عبد الرحمن ، وهو ضعيف . مجمع الزوائد (٣/ ١٤٣) .

وأورده السيوطى فى جمع الجوامع برقم (١٤٠٩٦)، وعزاه إلى الطبراني فى الصغير، وابن عدى فى الكامل الموادي الله والإفراد، والبيهقى فى شعب الإيمان عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه. وأورده فى الصغير برقم (٤٣١٢)، ولم يرمز له بشىء. وأورده الشيخ إسماعيل العجلوني فى كشف الحفاء (١/ ٥٠٦).

والحديث موضوع. انظر ضعيف الجامع (٣/ ١٦٧) فى إسناده هلال بر عبد الرحمن الحنفى . قال الذهبي : الضعف لائح على أحاديثه فيترك . ميزان الاعتدال (٤/ ٣١٥) ، وقال العقيلي : منكر الحديث ، الضعفاء الكبير ترجمة (١٩٥٦) . ٠٠ – وعن أنس عن النبي عَلَيْكُ قال:

« مع كلّ ختمة دعوةٌ مستجابة »(۱) . وأخرجه من وجه آخر بلفظ آخر : « عند ختم القرآن دعوة مستجابة ، وشجرة فى الجنة »(۱) ، أخرجه البيهقى فى الشعب .

٢١ - وعن أيوب السختياني (٢) قال: بلغنا أنه يستجاب الدعاء عنه قراءة هذه الآية ﴿ كُلُّ من عليها فانٍ ﴾ (١) أخرجه أبو بكر بن أبيض في جزئه المشهور.

٢٢ – وأخرج أن رسول الله عَلَيْظَةٍ قال :

« من صلى فريضةً فله دعوة مُستجابة »(٥) . أخرجه أبو بكر بن أبيض .

<sup>(</sup>١) أورده السيوطي في الجامع الكبير (١/ ٧٤٣) وضعفه البيهقي في الشعب عن أنس. وضعفه الشيخ الألباني – حفظه الله – في ضعيف الجامع (٥/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) أورده السيوطى في الجامع الكبير (١/ ٥٨٢) بلفظ : عند كل ختمة دعوة مستجابة ، وعزاه إلى ابن عساكر في التاريخ .

والحديث موضوع انظر ضعيف الجامع (٤/ ٥٧).

ورواه الطبرانى عن العرباض بن سارية بلفظ : « من صلى صلاة فريضة ، فله دعوة مستجابة ، ومن ختم القرآن ، فله دعوة مستجابة » . قال الهيثمى : رواه الطبرانى ، وفيه عبد الحميد بن سليمان وهو ضعيف .

وضعفه الشيخ الألباني – حفظه الله – في ضعيف الجامع برقم (٦٧٨) .

<sup>(</sup>٣) هو أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني ، يكني أبا بكر .

أسند عن أنس بن مالك ، وعمر بن سلمة الجرمى ، وروى عن أبى العالية ، والحسن ، وابن سيرين . توفى فى الطاعون سنة إحدى وثلاثين ومائة بالبصرة ، ومن أقواله :

ما ازداد صاحب بدعة اجتهادًا إلا زاد من الله عز وجل بُعدًا .

إنه ليبلغنى موت الرجل من أهل السنة ، فكأنما يسقط عضو من أعضائى . له ترجمة مفصلة فى : التهذيب (١/ ٣٩٧) ، حلية الأولياء (٣/ ٣) ، شذرات الذهب (١/ ١٠٠) صفة الصفوة (٣/ ٢٩١) ، طبقات الشيرازى (٨٩) ، العبر للذهبى (١/ ٧٢) ، طبقات ابن سعد (٧/ ١٤) ـُـ

<sup>(</sup>٤) سورة الرحمن: ٢٦ .

<sup>(</sup>٥) لم أجده قيما تحت يدي من مراجع.

٢٣ – وعن أبى موسى قال : قال رسول الله عَلَيْكِيَّةٍ :

« من كانتْ له إلى الله ِ حاجة ، فليدع بها دبر صلاة مفروضة »(١). أخرجه ابن عساكر في ترجمة الحجاج .

٢٤ - وعن ابن عباس أن النبي عليه قال:

﴿ إِنَّى نُهِيتُ أَن أَقرأَ القرآنَ راكعًا وساجدًا ، فأمَّا الركوعُ فعظموا فيه الرب ، وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاءِ ، فقِمنٌ أن يُستجاب لكم ، ('') . أخرجه مسلم ، و(قمن) معناه : حقيق أن يستجاب لكم .

٢٥ – وعن ابن عمر قال : قال رسول الله عليه :

« إذا فُتح على العبد الدعاء فليدع ربَّه ، فإن الله تعالى يَستجيب ، (٢) . أخرجه الترمذي .

<sup>(</sup>١) انظر السابق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم فى الصلاة : النهى عن قراءة القرآن فى الركوع والسجود (١٩٦/٤) . وأخرجه أبو داود فى الصلاة : باب فى الدعاء فى الركوع والسجود (١/ ٢٣٢) ، وأحمد فى مسنده (١/ ٢١٩) ، وفى (١/ ١٥٥) بلقظ : و إنى نهيت أن أقرأ فى الركوع » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في سننه برقم (٣٥٤٨) ولكن ليس بهذا اللفط .

وأورده السيوطى فى الجامع الكبير برقم (٢٢٣٠) ، وعزاه للترمدى عن ابن عمر ، وبرقم (٢٢٣١) ولفظه : إذا فتح الله على عبد الدعاء فليدع ، فإن الله يستجيب له . وعزاه للحكيم الترمذى فى النوادر ، والحاكم فى التاريخ عن أنس .

وأورده المتقى الهندى فى كنز العمال برقم (٣٣٧١) حديث أنس ، وبرقم (٣١٣١) حديث ابن عمر . والحديث ضعيف . انظر : ضعيف الجامع (١/ ٢٠٨) .

أما لفظ الترمذي فهو : « من فتح له مكم بأب الدعاء ، فتحت له أبواب الرحمة ، وما سئل الله شيئًا أحب إليه من أن يسأل العافية ، إن الدعاء ينفع مما نزل ، ومما لم ينزل ، فعليكم عباد الله بالدعاء » . ضعفه الشيخ الألباني حفظه الله .

انظر : تخريج مشكاة المصابيح (٢٢٣٩) ، ضعيف الجامع (٥/ ٢٢٤).

۲۳ – وعن خالد الحذاء<sup>(۱)</sup> قال :

كان عيسى عليه السلام يقول : « إذا وجدتم قشعريرة ودمعة ، فادعوا عند ذلك  $^{(Y)}$  . أخرجه أحمد في الزهد .

٢٧ - وعن أبي رهم السمعي قال: قال رسول الله عليسة:

« إِنَّ ممّا يُستجاب عنده الدعاء العطاس »(٣) . أخرجه الطبراني بسنطه

۲۸ - وقال أحمد حدثنا الوليد بن مسلم سمعت يزيد بن أبي مريم سمعت أبا إدريس الخولاني يقول: قال معاذ بن جبل:

إنك تجالس قومًا لا محالة يخوضون فى الحديث ، فإذا رأيتهم غفلوا فارغب إلى ربك عند ذلك رغبات ، قال الوليد : فذكرته لعبد الرحمن بن يزيد بن جابر فقال نعم : حدثنى أبو طلحة حكيم بن دينار أنهم كانوا يقولون : إنه الدعاء المستجاب ، قالوا : إذا رأيت الناس غفلوا ، فارغب إلى ربك عند ذلك رغبات .

<sup>(</sup>١) هو خالد الحذاء بن مهران ، يكنى أبا المنازل ، من صغار التابعين توفى سنة ١٤١هـ . له ترجمة مفصلة في :

التذهيب (۸۸) ، شذرات الذهب (۱/ ۲۱۰) ، طبقات ابن سعد (۷/ ۲۳) ، العبر للذهبي (۱/ ۱۹۲) ، ميزان الاعتدال (۱/ ۲۶۲) .

 <sup>(</sup>٢) الزهد لأحمد (ص/ ٧٧).

 <sup>(</sup>٣) قال الحافظ الهيشمي : رواه الطبراني ورجاله ثقات ، إلا أن في بعضهم كلامًا لا يضر . مجمع الزوائد
 (١٨١ /٤) ، وأورده السيوطي رحمه الله في اللآلي المصنوعة (٢/ ١٥٤) .

## الفصل الثالث فيما يرجع إلى الأماكن

١ - عن جابر بن عبد الله قال : دعا رسول الله عليه في هذا المسجد ، مسجد الفتح يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ، ويوم الأربعاء ، فاستجيب له بين الصلاتين من يوم الأربعاء .

قال جابر: ولم ينزل بى أمر مهم غليظ ، إلا توخيت تلك الساعة فدعوت الله فيه بين الصلاتين يوم الأربعاء فى تلك الساعة إلا عرفت الإجابة(١). أخرجه البخارى فى الأدب ، وأحمد والبزار بسند جيد .

٢ – وعن ابن عباس أن رسول الله عليه قال:

مَا بين الركن والمقامِ ملتزمٌ ، ما يدعو به صاحبُ عاهةٍ إلا بَرأ »(٢) . أخرجه الطبراني .

٣ - وعن ابن عباس قال : « الملتزمُ بين الركنِ والبابِ ، لا يَسأل اللهُ أحدٌ فيه شيئًا إلا أعطاهُ » . أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي .

٤ – وعن ربيعة بن وقاص أن رسول الله عَلَيْكُ قال:

« ثلاثُ مواطن لا تُردُّ فيها دعوةُ عبد : رجلٌ يكون في البرية حيث لإ يراه

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى (ص/ ۱۶۱) فى الأدب المفرد: باب الدعاء عند الاستخارة. وأورده الحافظ الهيشمى فى مجمع الزوائد (٤/ ١٢)، وقال: رواه أحمد والبزار ورجال أحمد ثقات.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ الهيشمي :

رواه الطيراني في الكبير ، وفيه عباد بن كثير الثقفي ، وهو متروك .

انظر : مجمع الزوائد (٣/ ٢٤٦) .

قلت: وعباد بن كثير هدا، هو البصرى الثقفى ، متروك ، قال أحمد: روى أحاديث كذب ، وأخرج له أبو داود وابن ماحه ، واتهمه أكثر من واحد . انظر ترجمته : فى الضعفاء الصغير للبخارى (٧٥) ، الضعفاء الكبير للعقيلي (١١٢٤) ، الميزان (٢/ ٣٧١) ، الضعفاء للدارقطني (٣٨٤) ، التهذيب (٥/ ١٠١) ، التقريب (١/ ٣٩٣) .

إلا اللهُ ، ورجل يكون معه فئة فيفر عنه أصحابه فيثبت ، ورجل يقوم من آخر الليل ،(١) . أخرجه أبو نعيم في أخبار الصحابة .

(١) أورده السيوطي في احامع الكبير يرقم (١٣١٢٦) ، وعزاه إلى أبي نعيم في الصحابة ، وابن مندة

عن أبان عن أنس : عن ربيعة بن وقاص بلفظ : ﴿ ثَلَاثُةَ مُواطَنَ ﴾ .

وأورده فى الصغير برقم (٣٥١٣) ، وعزاه إلى ابن مندة وأبى نعيم كلاهما فى الصحابة عن ربيعة ابن وقاص ، ورمز له بالصعف ، ولفطه « ثلاثة مواطن » والحديث ضعيف حدًّا . انظر : ضعيف الجامع (٣/ ٦٧) .

## الفصل الرابع فيما يرجع إلى الدعاء

۱ - عن أنس قال: كنت مع النبي عَلَيْسَةُ فدعا رجل فقال: يا بديع السموات، ياحتى يا قيال النبي عَلَيْسَةُ : « أتدرون بماذا السموات، ياحتى يا قيوم إنى أسألك، فقال النبي عَلَيْسَةُ : « أتدرون بماذا دعا ؟ والذي نفسي بيده دعا الله باسمه الذي إذا دعى به أجاب »(۱) أخرجه البخارى في الأدب.

٢ - وعن أنس قال : كنا مع النبي عَلَيْتُ ورجل قائم يصلي ، فلما ركع وسجد وتشهد ودعا فقال في دعائه : اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت ، بديع السموات والأرض ، ياذا الجلال والإكرام ياحتى يا قيوم ، فقال النبي عَلِيلَة : « لقد دعا الله باسمه الأعظم ، الذي إذا دعى به أجاب ، وإذا سئل به أعطى »(١) . أخرجه الحاكم .

٣ – وعن أنس أن رسول الله عليه سمع رجلا يقول:

اللهم إنى أسألك بأن لك الحمد ، لا إله إلا أنت الحنان المنان ، بديع السموات والأرض ، ياذا الجلال والإكرام ، أسألك الجنة ، وأعوذ بك من النار ، فقال النبى عَلَيْنَة : « لقد كان يدعو الله باسمه الذي إذا دُعي به أجاب ، وإذا سئل به أعطى »(٢) . أخرجه الحاكم .

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في السهو : باب الدعاء بعد الذكر (۳/ ۵۲) ولفظه « أتدرون بما دعا » وأخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (۷۰۵) ، والإمام أحمد في مسنده (۳/ ۲٤٥) .

<sup>(</sup>۲) أخرجة أبو داود فى الصلاة : باب الدعاء برقم (١٤٩٥) ، وأخرجه النسائى فى السهو : باب الدعاء بعد الذكر (۲/ ٥٢) ، وابن ماجه فى الدعاء : باب اسم الله الأعظم برقم (٣٨٥٨) ، والحاكم فى المستدرك (١/ ٥٠٣ ، ٥٠٥) وصححه ووافقه الذهبى . وصححه ابن حبان برقم (٢٣٨٢) . وأورده البغوى فى شرح السنة (٥/ ٣٦) ، وصححه الشيخ شعبب الأرناؤوط .

وأورده الخطيب البغدادى في التاريخ (٢/ ٢٥٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر السابق.

٤ - وعن ابن عباس قال : من نزل به هم أو غم أو كرب أو خاف من سلطانٍ فدعا بهؤلاء استُجيب له : اللهم إنى أسألك بلا إله إلا أنت رب السموات السبع ، ورب العرش العظيم ، وأسألك بلا إله إلا أنت رب السموات السبع ، والأرضين السبع وما فيهن ، إنك على كل شيء قدير ، ثم سل الله حاجتك (١) . أخرجه البخارى في الأدب المفرد .

٥ – وأخرج الحاكم عن بريدة أن النبي عَيَّاتُهُ سمع رجلًا يقول: اللهم إنى أسائك بأنك أنت الله ، الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد. فقال النبي عَيِّاتُهُ: « لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى ، وإذا دعى به أجاب »(٢).

وأخرج البزار وأبو الشيخ في الثواب عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : قال رسول الله عليه : « إذا قال العبد : يارب يارب أربعًا ، قال الله : لبيك عبدى سل تعط »(٣) . وعن جابر مثله ، رواه الديلمى .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص/ ١٤٢ ، ١٤٣) -

وأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٢٧٨) برقم ٣٨٨٣ في الدعاء بلفظ: 8 لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، سبحان الله رب السموات السبع، رب العرش الكريم،

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٥/ ٣٦٠) ، وأبو داود في الصلاة : باب الدعاء برقم (١٤٩٣) ، والترمذي في الدعوات عن رسول الله عَيْنَا برقم (٣٤٧١) ، وأخرجه النسائي في السهو : ياب الدعاء يعد الذكر (٣/ ٥٢) ، وأخرجه ابن ماجه في الدعاء : ياب اسم الله الأعظم برقم (٣٨٥٧) ، والحاكم في مستدركه (١/ ٥٠٤) ، وصححه ، ووافقه الدهبي ، وصححه ابن حباد برقم (٢٣٨٣) ، وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط .

<sup>(</sup>٣) أورده الحافظ المنذرى في الترغيب (١/ ٤٨٨) ، وقال : رواه ابن أبي الدنيا مرفوعًا هكذا – يعنى عن عائشة – وموفوفًا على أنس .

٧ - وعن أنس أن النبي عَيْقَالَهِ دخل على عائشة ذات غداة ، فقالت : يارسول الله ، علمني اسم الله الأعظم ، الذي إذا دعى به أجاب ، وإذا سئل به أعطى ، فأعرض بوجهه ، فقامت وتوضأت ، فقالت : اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه ، وما لم أعلم ، وباسمك العظيم ، الذي إذا دعيت به أجبت ، وإذا سئلت به أعطيت ، فقال : «والله إنه لفي هذه الأسماء »(١) . أخرجه الطبراني في الأوسط .

٨ – وعن ابن عباس عن النبي عَلَيْكُ قال:

« اسم الله الأعظم الذي إذا دعى به أجاب في هذه الآية من آل عمران اللهم مالك الملك ﴾ إلى آخر الآية (٢) . أخرجه الطبراني في الكبير .

= وأورده الحافظ ابن حجر في فتح الباري (١١/ ٢٢٥).

قال الحافظ الهيشمى : رواه البزار وفيه الحكم بن سعيد الأموى ، وهو ضعيف ، مجمع (١٠/ ١٥٩) وأورده السيوطي في الجامع الكبير برقم (٢٢٨٠) وعزاه إلى :

ابن أبى الدنيا فى الدعاء ، وأبى الشيخ فى الثواب ، والبيهقى فى السنن ، وابن عساكر فى تاريخه عن عائشة ، والديلمى فى مسند الفردوس عن جابر . وأورده فى الصغير برقم (٧٧٧) ، وعزاه إلى ابن أبى الدنيا فى الدعاء عن عائشة ، ورمز لضعفه . والحديث ضعيف حدا انظر إلى : ضعيف الجامع أبى الدنيا فى الدعاء عن عائشة ، ورمز لضعفه . والحديث ضعيف حدا انظر إلى : ضعيف الجامع المراحم بن سعيد الأموى ، من أهل المدينة ، يروى عن هشام بن عروة والجعيد بن عبد الرحمن ، روى عنه إبراهيم بن حمزة .

قال ابن حبان فیه : ممن فحش خطؤه ، وكثر وهمه ، حتى صار منكر الحدیث لا يحتج به . وقال العقیلی : منكر الحدیث ، وقال البخاری منكر ، انظر فی : المجروحین (۱/ ۲٤۹) ، الضعفاء الكبير (۳۱۸) .

(۱) قال الحافظ الهيثمي رحمه الله : رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه محمد بن عبد الله العصري وهو ضعيف . انظر مجمع الزوائد (۱۰/ ۱۰۳) . انتهى .

ومحمدً بن عبد الله العصرى من أهل البصرة ، يروى عن ثابت البناني .

قال ابن حبان : روى عنه محمد بن أبى بكر المقدمي منكر الحديث حدا ، يروى عن ثابت ما لا يتابع عليه ، كأنه ثابت آخر .

لا يحوز الاحتجاج به ولا الاعتبار بما يرويه إلا عند الوفاق للاستثناس به .

انظر المجروحين (٢/ ٢٨٢) ، ميزان الاعتدال (٣/ ٥٩٧) .

(٢) رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه جسر بن فرقدوهو ضعيف . قاله الهيثمي في مجمع الزوائد (١٥٦/١٠) .=

٩ - وعن معاوية بن أبى سفيان: سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول:
 ﴿ من دعا بهؤلاء الكلمات الخمس لم يسأل الله شيئًا إلا أعطاه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله »(١). أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط بسند حسن.

• ١ - وعن ابن عمر أن النبى عَلَيْكُ صلى العصر ، فمر كلب ليقطع عليه صلاته ، فدعا سعد بن أبى وقاص على الكلب فأهلكه الله ، فلما فرغ النبى عليه وقاص على الكلب فأهلكه الله ، فلما فرغ النبى عليه وقال لسعد : كيف دعوت عليه ؟ قال : قلت : سبحانك لا إله إلا أنت ، عليه الخلال والإكرام ، أهلك هذا الكلب قبل أن يقطع على نبيك صلاته ، فقال النبى عليه :

« لقد دعوت بكلمات ، لو دعوت بها على من بين السموات والأرض لا ستجيب لك »(٢) . أخرجه الطبراني في الكبير .

<sup>=</sup> وأورده السيوطى فى الجامع الكبير برقم (٣٢٠٦) ، وعزاه إلى الطبراني في الكبير عن ابن عباس ، وفي الصغير يرقم (١٠٣٣) ، ورمز لضعفه .

والحديث ضعيف . انظر : ضعيف الجامع (١/ ٢٧٧) . وجسر بن فرقد المدكور ، كنيته أبو جعفر من أهل البصرة ، يروى عن الحسن وابن سيرين ، وحدث عنه البصريون .

قال عنه ابن حبان : كان ممن غلب التقشف حتى أغضى عن تعهد الحديث ، فأخذ يهم إذا روى ويخطئ إذا حدث حتى خرج عن حد العدالة .

وقال يحيى بن معين : ليس بشيء ، وقال البخارى : ليس بذاك ، وقال الدارقطني : ضعيف ، انظر : المجروحين (١/ ٢١٧) ، الضعفاء للعقيلي (٢٤٩) ، الضعفاء للبخارى (٥٤) الضعفاء للدارقطني (١٤٦) ، الضعفاء للنسائي (١٠٧) ، ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٢/ ٥٣٨) ، نذهبي في الميزان (١/ ٣٩٨) .

<sup>(</sup>۱) رواه الطيراني في الكبير والأوسط، وإسناده حسن. قاله الهيثمي (۱۰٪ ۱۵٪) محمع الزوائد. وأورده السيوطي في الجامع الكبير (۱/ ۷۷۷)، وعزاه للطيراني في انكبير عي معاوية.

 <sup>(</sup>۲) قال الهیثمی : رواه الطبرانی وفیه یحیی بن عبد الله البابلتی (۱۰/ ۵۷/ ۱۰) . خمی .
 ترجمة ( یحیی بن عبد الله ) :

۱۱ – عن الحسن قال : قال سمرة بن جندب : ألا أحدثك حديثا سمعته من رسول الله عليه مرارًا ، ومن أبى بكر مرارًا ، ومن عمر مرارًا ، من قال ، إذا أصبح وإذا أمسى :

اللهم أنت خلقتنى وأنت تهدينى ، وأنت تطعمنى وأنت تسقينى ، وأنت تمينى ، وأنت تمينى وأنت تعينى ، لم يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه . وقال سمرة : فلقيت عبد الله بن سلام (۱) فحدثته فقال : هؤلاء الكلمات كان الله أعطاهن موسى عليه السلام ، فكان يدعو بهن فى كل يوم سبع مرات ، فلا يسأل الله شيئًا عليه السلام ، فكان يدعو بهن فى كل يوم سبع مرات ، فلا يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه ه(۱) . أخرجه الطبرانى فى الأوسط بسند حسن .

۱۲ - وعن ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله ، هل من الدعاء شيء لا يرد ؟ قال: « نعم ، تقول أسألك باسمك الأعلى الأعنى الأجل الأكرم » (٣) . أخرجه الطبراني .

<sup>=</sup> هو یحیی بن عبد الله بن الضحاك البابلتی ، كنیته أبو سعید ، من أهل الجزیرة ، مولی لبنی أمیة ، مات سنة ثمانی عشرة ومائتین .

يروى عن صفوان بن عمرو والأوزاعي ، روى عنه العراقيون وأهل بلده .

قال ابن حبان فيه : كان كتبر الحطأ لا يدفع عن السماع ، ولكنه يأتى عن التقات بأشياء معضلات ممن كان يهم فيها ، حتى ذهب حلاوته عن القلوب لما شاب أحاديثه المناكبر ، فهو عندى فيما انفرد به ساقط الاحتجاج ، وفيما لم يخالف الثقات معتبر به ، وفيما وافق فيه الثقات محتج به . انتهى وقال أحمد بن حنبل : أما السماع فلا يدفع ، وقال ابن عدى : له أحاديث صالحة تفرد ببعضها ، وأثر الضعف على حديثه بين ، وقال أبو حاتم : لا يعتد به .

المجروحين (٣/ ١٢٧ ، ١٢٨) ، ميزان الاعتدال (٤/ ٣٩٠) .

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن سلام حبر من أحبار اليهود ، أسلم في حياه النبي عليه ، يكني بأني يوسف الإسرائيلي . توفى بالمدينة سنة ثـ لاث وأربعين رضى الله عنه . له ترجمة مفصلة في : أسد الغابة (٣/ ٢٦٤) ، الإصابة (٢/ ٢١٢) ، شدرات الذهب (١/ ٥٠) ، صفة الصفوة (١/ ٧١٨) ، العبر للذهبي (١/ ٥١) ، النجوم الزاهرة (١/ ٢٥٠) .

 <sup>(</sup>۲) قال الحافظ الهيئمي في مجمع الزوائد (١٠/ ١١٨) رواه الطبراني في الأوسط ، وإسناده حسن .
 (٣) قال الحافظ الهيئمي: رواه الطبراني في الأوسط والكبير ، وفيه من لم أعرفهم . مجمع الزوائد (١٠٦/١٠) .

۱۳ – عن سعد بن أبى وقاص أن رسول الله عَلَيْتُ قال : « دعوة أخى ذى النون ، إذ دعا وهو فى بطن الحوت ، لا إله إلا أنت سبحانك ، إنى كنت من الظالمين ، إنه لم يدع بها مسلم فى شيء قط إلا استجاب الله له بها »(۱) . أخرجه الحاكم .

١٤ – وعن عبد الله بن مسعود أنه دعا فقال :

اللهم إنى أسألك إيمانا لا يرتذ ، ونعيما لا ينفد ، ومرافقة نبيك محمد فى أعلى درج الجنة جنة الخلد ، فقال له النبى عَلَيْكُ : « سل تعط »(٢) . أخرجه الحاكم .

١٥ – عن أنس قال : مرَّ رسول الله عَلَيْكَ برجل وهو يقول : يا أرحم الراحمين ، فقال له : « سل فقد نظر الله إليك» (٣) . أخرجه الحاكم .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الدعاء (۱/ ٥٠٥) ، وقال صحيح الإسناد و لم يخرجاه ، ووافقه الذهبي . وأخرجه الترمذي في سننه (٤/ ٥٦٠) وأحمد (١/ ١٧٠) .

وأورده السيوطى فى الجامع الكبير برقم (١٣٩٨٩) وعزاه إلى : أحمد والترمذى والنسائى ، والبزار ، وأبي يعلى ، والحاكم ، والبيهقى فى الشعب ، والضياء المقدسى فى المختارة ، عر إبراهيم بن محمد بن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه عن حده وأورده فى الصغير برقم (٤٢٠٣) ، ورمز له بالصحة .

قال الحافظ الهيثمي رحمه الله : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ، ورجال أحمد وأبى يعلى وأحد إسنادى البزار رجال الصحيح ، غير إبراهيم بن محمد بن سعد بن أبى وقاص ، وهو ثقة . انتهى مجمع الزوائد (١٠/ ١٥٩) .

والحديث صحيح . انظر : صحيح الجامع (٣/ ١٤٥) ، وتخريج الكدم الطيب (١٢٢) ، وهما للشيخ الألباني حفظه الله .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في مستدركه (١/ ٥٢٤) وصححه، ووافقه الذهبي.

وأخرجه أبو نعيم في الحلية (١/ ١٢٧) عن أبي عبيدة عن أبيه قال : بينها أنا أصلى ذات ليلة إذ مر بي النبي عَلَيْكُ : سل تعطه ، قال عمر : ثم النبي عَلَيْكُ : سل تعطه ، قال عمر : ثم انطلقت إليه ، فقال عبد الله . إلى لى دعاء ما أكاد أن ادعه : اللهم إنى أسائك إيمانًا لا يبيد فدكر نحوه ، وزاد : وقرة عين لا تنقطع .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في مستدركه (١/ ٤٤٥) وقال: الفضل بن عيسى هو الرفاشي ، وأخشى أن يكون عمه يزيد بن أبان إلا أني قد و جدت له شاهدًا من حديث أبي أمامة . وتعقبه الذهبي فقل: لا يصبح هذا .=

17 – وعن أبى أمامة قال: قال رسول الله عَلَيْكِيدَ: « إن ملكا موكل بمن يقول : يا أرحمين الراحمين ، فمن قالها ثلاثًا ، قال له الملك : إن أرحم الراحمين قد أقبل عليك فسل »(١) . أخرجه الحاكم .

١٧ - وعن ابن مسعود قال : قال النبي عليه :

« من قال ليلة عرفة هذه العشر كلمات ألف مرة ، لم يسأل الله شيئًا إلا أعطاه ، إلا قطيعة رحم أو مأثما : سبحان الذي في السماء عرشه ، سبحان الذي في الذي في الأرض موطئه ، سبحان الذي في البحر سبيله ، سبحان الذي في النار سلطانه ، سبحان الذي في الجنة رحمته ، سبحان الذي في القبور قضاؤه ، النار سلطانه ، سبحان الذي في الجواء روحه ، سبحان الذي رفع السماء ، سبحان الذي وضع الأرض ، سبحان الذي لا ملجأ منه إلا إليه »(١) . أخرجه أبو يعلى والطبراني وابن أبي الدنيا في كتاب الأضاحي .

= قلت :

والحديث إسناده ضعيف ، فيه الفضل بن عيسى الرقاشى ، البصرى الواعظ . منكر الحديث ، ورمى بالقدر ، من السادسة ، وله فى سنن ابن ماجه . قال عنه النسائى : ضعيف ، وقال ابن عيينة : كان يرى القدر ، وكان أهلًا أن لا يروى عنه ، وقال ابن حبان : ثمن يروى المناكير عن المشاهير .

وقال أحمد بن زهير : سألت يحيى بن معين عن الفضل الرقاشي يروى عن محمد بن المنكدر فقال : كان قاصا رجل سوء ، فقلت : فحديثه ؟ فقال : لا يسأل عن القدرى الحبيث . انظر :

المجروحين لابن حبان (۲/ ۲۰)، الضعفاء للنسائي (٤٩٢)، الضعماء للبخاري (٢٩٦)، العقيلي في الميزان (٣/ الذهبي في الميزان (٣/ ١٤)، ابن أبي حاتم في الحرح والتعديل (٣/ ٢/ ٢٤) الذهبي في الميزان (٣/ ٣٥)، ابن حجر في التهذيب (٨/ ٢٨٣).

(١) أخرجه الحاكم فى مستدركه (١/ ٥٤٤)، وتعقبه الذهبى بقوله : فضالة ليس بشيء والحديث ضعيف انظر : ضعيف الجامع (٢/ ١٨٣) فى إسناده فضالة بن جبير .

(٢) أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد (٣/ ٢٥٢) من رواية عبد الله بن مسعود ، ثم ذكر الحديث بمثله . وقال : رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير ، وفيه عزرة بن قيس ضعفه ابن معين . انتهى والحديث إسناده ضعة .

( ترجمة عزرة بن فيس )

هو عزرة بن قيس اليحمدي ، أزدي بصري ، روى عنه أحمد بن إسحاق الحضرمي .

### ١٨ – وعن أنس عن النبي عَلَيْكُ قال :

(إذا طلبت حاجة فأحببت أن تنجح فقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلى العظيم ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحليم الكريم ، بسم الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم الحكيم ، سبحان الله رب العرش العظيم ، الحمد لله رب العالمين في كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار ، بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون في كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها اللهم إنى أسألك موجبات رحمتك ، وعزائم مغفرتك ، والعنيمة من كل بر ، والسلامة من كل إثم ، اللهم لا تدع لى ذنبًا إلا غفرته ، ولا هما إلا فرجته ، ولا ديئًا إلا قضيته ، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك ، يا أرحم الراحمين »(١) . أخرجه الطبراني في الأوسط .

۱۹ – وعن عائشة قالت: قال لى أبى: ألا أعلمك دعاء علمنيه رسول الله عليات وقال: كان عليك عليه السلام يعلمه الحواريين، لو كان عليك دين مثل أحد، ثم قلته لقضاه الله عنك، قلت: بلى، قال: « قولى: اللهم

<sup>=</sup> قال ابن حبان: منكر الحديث على قلته ، لا يعجبنى الاحتجاج به إذا انفرد . وسئل يحيى بن معين عنه فقال: ليس بشيء ، وقال العقيلي: ضعيف ، لا يتابع على حديثه ، وقال البخارى: لا يتابع على حديثه ، انظر: المجروحين (٢/ ١٩٧) ، الضعفاء للعقيلي (١٤٥٢) ، الميزان (٣/ ٦٥) . (١) أخرجه الطبراني في الصغير والأوسط، وفيه عباد بن عبد الصمد ، وهو ضعيف . مجمع الزوائد (١٠/ ١٥٧) وأخرجه الحاكم في مستدركه (١/ ٥٢٥) من رواية عبد الله بن مسعود ولفظه: ١ اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك ، وعزائم مغفرتك ، والسلامة من كل إثم ، والغنيمة من كل بر ، والفوز بالجنة والنجاة من النار » وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع (١/ ٢٥٩) وجاء بنفظ (إذا طلبت حاجة فأردت أن تنجح » في إتحاف السادة المتقين (٣/ ٤٧١) (ترجمة عباد بن عبد الصمد)

هو عباد بن عبد الصمد ، كبيته أبو معمر ، يروى عن أنس بن مالك ، عداده في أهل البصرة ، روى عنه أهلها .

وقال ابن حبان : منكر الحديث جدا ، يروّى عن أنس ما ليس من حديثه ، وما أراه سمع منه شيئا ، فلا يجوز الاحتجاح به فيما وافق الثقات ، فكيف إذا انفرد . انظر : المجروحين (٢/ ١٧٠) ، ميزان الاعتدال (٢/ ٣٦٩) .

فارج الهم ، وكاشف الكروب ، مجيب دعوة المضطر ، رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما ، أنت ترحمني فارحمني رحمة تغنيني بها عمن سواك »(١) . أخرجه البزار والحاكم .

• ٢ - وعن معاذ بن جبل أن رسول الله عليه قال : « ألا أعلمك دعاء تدعو به ، فلو كان عليك من الدنيا أمثال الجبال قضاه الله » ، قلت : بلى . قال : ﴿ اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء ﴾ إلى قوله ﴿ بغير حساب ﴾ رحمٰن الدنيا والآخرة ورحيمهما ، تعطى من تشاء منهما ، وتمنع من تشاء فارحمنى رحمة تغنينى بها عن رحمة من سواك ، اللهم أغننى من الفقر ، واقض عنى الدين ، وتوفنى في عبادتك وجهاد في سبيلك »(١) . أخرجه الطبراني . عنى الدين ، وتونى على أنه قال لرجل : ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله على عليك مثل صبير (١) دَيْنًا لأداه الله عنك ، قل : اللهم اكفنى بحلالك عن حرامك ، وأغننى بفضلك عمن سواك »(١) . أخرجه الحاكم وصححه .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في مستدركه (۱/ ٥١٥)، وقال الحافظ الهيثمي : رواه البزار وفيه الحكم من عبد الله الأيلي وهو متروك . مجمع الزوائد (۱۰/ ۱۸۲).

<sup>(</sup>٢) أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد من ثلاث روايات الأولى والثانية عن معاد . وقال فيهما : رواه كله الطبرانى وفى الرواية الأولى نصر بن مرزوق ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات إلا أن سعيد بن المسيب لم يسمع من معاذ ، وفى الرواية الثانية من لم أعرفه .

ثم ساق الرواية الثالثة عن أنس بن مالك بمثله ، وقال : رواه الطبراني فى الصغير ، ورجاله ثقات . انظر مجمع الزوائد (١٠/ ١٨٥ ، ١٨٦) .

وأورده السيوطى فى الكبير برقم (٨٩٣٣) ، وعزاه إلى الطبراني فى الصغير ، والضياء المقدسي فى المختارة عن أنس بن مالك .

<sup>(</sup>٣) اسم جبل ، وقد كان كتب بالأصل ثبير وهو خطأ ، فإن صير جبل طبىء ، أما صبير فهو جبل باليمن . (٤) أخرجه الترمذي (٢/ ١٩٥) من حديث أبي وائل عن على ، وأخرجه الحاكم في مستدركه (٥٣٨/١) وهو في مشكاة المصابيح برقم (٢٤٤٩) ، والحديث حسن . انظر صحيح الجامع (٢/ ٣٦٩) .

٧٢ - معروف الكرخى (١) قال: من قال حين يتعارض فراشه (١) ، سبحان الله والحمد لله ، ولا إله إلا الله وأستغفر الله ، اللهم إنى أسألك من فضلك ورحمتك ، فإنهما بيدك لا يملكهما أحد سواك ، إلا قال الله لجبريل ، وهو موكل بقضاء حوائج العباد ، يا جبريل اقض حاجة عبدى (١) . أخرجه أبو نعيم في الحلية .

۲۳ – وعن يحيى بن سليم الطائفي عمن ذكره قال :

طلب موسى عليه السلام من ربه حاجة فأبطأت عليه فقال: ما شاء الله ، فإذا حاجته بين يديه ، فسأل ربه فأوحى إليه: أما علمت أن قولك: ما شاء الله أنجح ما طلبت به الحوائج (٤) . أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد .

٢٤ – وأخرج بهذا السند :

إن يعقوب عليه السلام كان أكرم أهل الأرض على ملك الموت ، وأن

<sup>(</sup>١) يكني أبا محفوظ، وهو منسوب إلى كرخ بغداد.

من العباد الزهاد ، أسند عن بكر بن خنيس ، وعبد الله بن موسى وابن السماك .

من أقواله : يا نفس كم تبكين ؟ أخلصي وتخلُّصي .

توكل على الله حتى يكون جيسك وأنيسك وموضوع شكواك، وأكثر ذكر الموت حتى لا يكون لك جليس غيره، واعلم أن الشفاء لما نزل بك كتمانه، وأن الناس لا ينفعونك ولا يعطونك ولا يمنعونك.

توفى في سنة مائتين ببغداد . له ترجمة مفصلة في :

حلية الأولياء (٨/ ٣٦٠)، صفة الصفوة (٢/ ٣١٨).

<sup>(</sup>٢) في الحلية: يتعارى: وأصل الكلمة: تعارَّ أى: استيقظ من النوم، بمعنى السهر والتقلب على الفراش، ويقال إن التعار لا يكون إلا مع كلام، وصوت. قال صاحب المحكم: تعار الظليم معارة: صاح، والتعار أيضا السهر والتمطى، والتقلب على الفراش ليلا مع كلام، وقال ثعلب: اختلف في وتعار، فقيل: انتبه، وقيل: تكلم، وقيل: علم، وقيل: تمطى، والأكثر: التعار: اليقظة مع صوت.

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٨/ ٣٦٦) قال : حدثنا عبد الله بن محمد ثنا أحمد بن جعفر ثنا أحمد بن خالد ثنا عبد الله بن محمد قال سمعت معروفًا يقول . فذكره .

<sup>(</sup>٤) الزهد للإمام أحمد (ص/ ٨٦ ، ٨٧) . :

ملك الموت استأذن ربه في أن يأتي يعقوب فأذن له ، فقال له يعقوب : أسألك بالذي خلقك : هل قبضت نفس يوسف ؟ فقال : لا ، ثم قال ملك الموت : يا يعقوب ألا أعلمك كلمات ؟ قال : يلى . قال : قل : ياذا المعروف الذي لا ينقطع ولا يحصيه غيرك ، قال : فدعا بها يعقوب في تلك الليلة ، فلم يطلع لا ينقطع ولا يحصيه غيرك ، قال : فدعا بها يعقوب في تلك الليلة ، فلم يطلع الفجر حتى طرح القميص على وجهه (١٠) . وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الفرج بعد الشدة بلفظ « ألا أعلمك كلمات لا تسأل الله شيئًا إلا أعطاك » وفيه « ولا يحصيه غيرك » .

٢٥ – وعن إبراهيم بن خلاد قال: نزل جبريل على يعقوب فشكا إليه ما هو فيه ، فقال: ألا أعلمك دعاء إذا دعوت به فرج الله عنك قل يامن لا يعلم كيف هو إلا هو ، ويامن لا يبلغ قدرته غيره ، فرج عنى ، فأتاه المبشر »(۱) أخرجه ابن أبى الدنيا .

77 - وعن قزعة بن سويد عن أبي عبد الله مؤذن الطائف قال: جاء جبريل إلى يوسف عليه السلام ، فقال: يا يوسف اشتد عليك الحبس ، قال: قل: اللهم اجعل لى من كل ما أهمنى وكربنى من أمر دنياى وأمر آخرتى فرجا ومخرجًا ، وارزقنى من حيث لا أحتسب ، واغفر لى ذنبى ، وثبت رجائى ، واقطعه عمن سواك حتى لا أرجو أحدًا غيرك »(٣) أخرجه عبد الله وابن أبى الدنيا .

<sup>(</sup>١) الفرج بعد الشدة لابن أبي الدنيا (ص/ ٢٧).

<sup>(</sup>٢) الفرج يعد الشدة لابن أبي الدنيا (ص/ ٢٧).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص/ ٢٨) . وإسناده ضعيف ، فيه قزعة بن سويد ، الباهلي ، يكني أبا محمد ، ضعيف ، من الطبقة الثامنة ، أحرج الترمذي وابن ماجه . انظر : التقريب (٢/ ١٢٦) ، الضعفاء الكبير للعقيلي (١٥٤٧) ، الميزان (٣/ ٣٨٩) ، الضعفاء للدارقطني (٤٤٢) ، الضعفاء للنسائي (٥٠٠) ، المجروحين (٢/ ٢١٨) .

٢٧ - عن مدلج بن عبد العزيز عن شيخ من قريش:

۲۸ – وعن سعيد بن المسيب قال :

نزل بى أمر أهمنى ، فخرجت من الليل إلى مسجد النبى عليه ، فدخلت المسجد ، فسمعت حركة الحصى ، فالتفت فلم أر أحدًا ، وسمعت قائلا يقول : ادع الله فى الأمر الذى يهمك ، وقل : اللهم إنى أسألك فإنك لنا مالك ، وإنك على كل شيء قدير مقتدر ، وإنك ما تشاء من أمر يكن ، قال : فما دعوت الله به فى شيء إلا وقد رأيته . أخرجه ابن عساكر .

<sup>(</sup>١) ابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة (ص/ ٢٨).

 <sup>(</sup>٢) أى لك الملك العظيم ، الدى في السموات والأرض وما بينهما ، وما تحت الثرى ، وما لا نعلم
 من عظمة وسعة مُلكك .

نقل الدينوري في المجالسة :

أن من قال إذا أصبح: بسم الله العلى الأعلى الديان ، الذى لا ولد له ولا والد ، ولا صاحبة ولا شريك ، أشهد أن نوحًا رسول الله ، وأن إبراهيم خليل الله ، وأن موسى نجى الله ، وأن داود خليفة الله ، وأن عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ، وأن محمدًا عليله خاتم النبيين ، ولا نبى بعده ، لم تلسعه حية ، ولا عقرب ، ولم يخف من سلطان ولا شيطان ، ولا كاهن ولا ساحر ، حتى يمسى ، وإذا قالها إذا أمسى لم يخف من ذلك حتى يصبح -

وقال بعضهم: خير الدنيا والآخرة في خصلتين: التقى والغنى، وشر الدنيا والآخرة في خصلتين: الفخر، والفقر(١).

وقال بعضهم : طلبت الراحة لنفسى فلم أجد شيئًا أروح لها من ترك ما لا يعينها .

وقال بعضهم : أصبر الناس الذي لا يفشي سره إلى صديقه مخافة أن يقع بينهما شيء فيفشيه .

وفى الحكم: كان أبو بكر الصديق رضى الله عنه إذا مدح يقول: اللهم أنت أعلم منهم بنفسى ، وأنا أعلم بنفسى منهم ، اللهم اجعلنى خيرًا مما يحسبون ، واغفر لى مالا يعلمون ، ولا تؤاخذنى بما يقولون .

وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله.وصحبه أجمعين .

<sup>(</sup>۱) المقصود هنا - والله أعلم - أن العبد التقى إذا جاءه الغنى شكر مولاه ، وأدى الحقوق التى عليه للناس من قضاء حوائجهم وعير دلك ، قعاز بالشكر لربه ، وبالسعى في حوائج الناس ، أما الفقير الذي ليس لديه أى شيء ، ومع دلك يمحر على عباد الله ، ويتعاظم في نفسه ، فإنه قد جمع ما يؤدى به إلى نار جهنم ، أعاذنا الله منها بفضله .

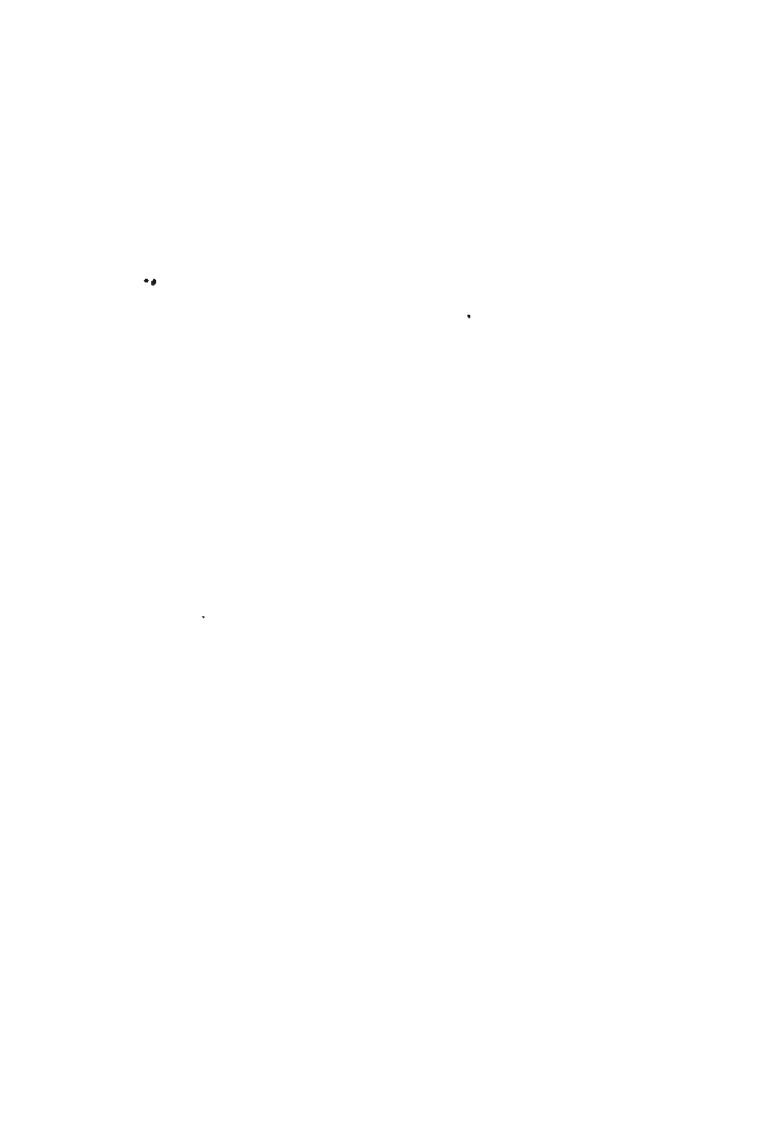

١ – وعن فضالة بن عبيد قال : بينا رسول الله عليه قاعد ، إذ دخل رجل فصلى ، ثم قال : اللهم اغفر لي وارحمني ، فقال له رسول الله عَلْيَاتُهُ : عجلت أيها المصلى إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله ، ثم صلِّ على محمد ، ثم صلى آخر ، فحمد الله وصلى على النبي عَلَيْكُ ، فقال له رسول الله عَلَيْكُ : « وسل تعط »(۱) . أخرجه الطبراني في الكبير .

٢ - وعن على بن أبي طالب قال : ﴿ كُلُّ دَعَاءُ مُحْجُوبُ حَتَّى يَصُلُّي عَلَى النبي عَلَيْكُ وآل محمد ه (١) أخرجه في الأوسط.

٣ – وعن أحمد بن أبى الحوارى قال : قال لى أبو سليمان " :

إذا سألت الله حاجة ، فابدأ بالصلاة على النبي عليالي ، وسل حاجتك ، واختم بالصلاة على النبي عَلِيْسَةٍ ، فإنهما دعوتان لا تردّان ، و لم يكن الله ليردّ ما بينهما .

<sup>(</sup>١) قال الحافظ الهيثمي : رواه أبـو داود خلا من قوله ثم صلى آخر إلى آخره ، رواه الطبراني وفيه رشدين بن سعد ، وحديثه في الرقاق مقبول ، وبقية رجاله ثقات . انظر محمع الزوائد (١٠/ ١٥٦) . (٢) رواه الطبراني في الأوسط ورحاله ثقات . قاله الهيثمي . مجمع الزوائد (١٦٠/١٠) . والحديث

في الجامع الصغير برقم (٦٣٠٣) وعزاه للديلمي في مسند الفردوس عن أنس بن مالك، والبيهقي في شعب الإيمان عن على بن أبي طالب موقوفًا عليه . بدون زياد الآل .

وصحَّحه الشَّيخ الأَلباني - حفظه الله - انظر : صحيح الجامع (٤/ ٧٣) ، السلسلة الصحيحة برقم . (4.40)

<sup>(</sup>٣) هو عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسى ، يكنى أبو سليمان .

وداريًا قرية من قري دمشق ، وقيل ضيعة من جنب دمشق . وهو من العباد الصوام ، توفى سنة خمس وماثتين . ومن أقواله المأثورة :

أُصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله ، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب . كل ما شغلكٌ عن الله عز وجل من أهل ومال أو ولد فهو عليك مَشُوم

لو أن الدنيا كلها في لقمة ثم حاءبي أخ لي لأحببت أن أضعها في ميه .

لو لم يبك العاقل فيما بقى من عمره إلا على لذة ما فاته من الطاعة فيما مضى ، كان ينبغي له أن يبكيه حتى يموت . له ترجمة مفصلة في :

حلية الأولياء (٩/ ٢٥٤) ، صفة الصفوة (٤/ ٢٢٣).

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

• \*

# الفهرس

|            | •                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------|
| رقم الصفحة | الموضوع                                                 |
| ٥          | فضل الدعاء .                                            |
| ٨          | آداب الدعاء:                                            |
| ٨          | أُولاً : الجزم في الدعاء والثقة بالله في حصول الإجابة . |
| ٩          | ثانيًا: الإلحاح في الدعاء .                             |
|            | ثالثًا : خفض الصوت ولينه .                              |
| ٩          | رابعًا : سؤال الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا .       |
| ١.         | ربع ، سوال الله با الماله الحسني وصفاته العليا .        |
| ١.         | خامسًا: الدعاء بصالح الأعمال.                           |
| ١.         | سادسًا: الصلاة على النبي عليه .                         |
| 11         | سابعًا : طيب المطعم ، ورفع اليدين ، واستقبال القبلة.    |
| 11         | كلام طيب للإمام البيهقي في آداب الدعاء:                 |
| ١٢         | أركانه – أوقاته – أحواله – مواطنه .                     |
| ١٣         | ترجمة الإمام السيوطي رحمه الله :                        |
| 14-15      | نسبه – مولده – علمه – مؤلفاته – وفاته .                 |
| ١٨         | أهمية الكتاب                                            |
|            | منهج التحقيق                                            |
| ١٩         | <del>-</del>                                            |
| 77         | مقدمة المؤلف                                            |
| 70         | الفصل الأول: فيما يرجع إلى الداعي «من لا ترد دعوتهم»:   |
|            | المظلوم – المسافر – الوالدين على الولد – الصائم حين     |
|            | يفطر - الإمام العادل - الذاكر الله - الدعوة بظهر        |
| 45-40      | الغيب – الغازى – والحاج – والمعتمر –الدعاء فى الرخاء .  |

| رقم الصفحة | الموضوع                                              |
|------------|------------------------------------------------------|
| 40         | الفصل الثانى: فيما يرجع إلى الأوقات:                 |
|            | وقت النداء –وقت الصف في سبيل الله– ما بين النداء     |
|            | والإقامة – في الليل ساعة – يوم الجمعة – يــوم        |
| 51-40      | عرفة – وقت السجود – إذا فتح على العبد الدعاء .       |
| ٤٧         | الفصل الثالث: فيما يرجع إلى الأماكن                  |
| ٤٩         | الفصل الرابع: فيما يرجع إلى الدعاء:                  |
|            | ياحيّ ياقيوم - اللهم إنى أسألك - يا ذا الجلال        |
|            | والإكرام – لا إله إلا الله العليم – رب العرب – رب    |
|            | السموات-سورةالصمد-اللهمأنت خلقتني-دعوةذي             |
|            | النون – اللهم إنى أسألك إيمانًا لا يرتد – اللهم مالك |
|            | الملك – اللهم اكفني بحلالك – دعاء يعقوب – دعاء       |
| 759        | يوسف.                                                |
| ٦١         | فائدة : كلام الدينوري في المجالسة .                  |
| ٦٣         | خاتمة: في الصلاة على النبي عليه .                    |

رقم الإيداع ١٦١٥ / ٨٧

### هجر

#### للطباعة وانشر والتوزيم والاعزان

المكتب: ٤ ش ترعة الزمر - المهندسيين - جيزة المطبعة: ٢ ، ٦ ش عبد الفتاح الطويل - أرض اللواء ٢٤٥١٧٥٦ - ص ، ب ٦٣ إمباية

### هذا الكتاب

في هذا العصر الذي زادت فيه الفتن ، وانتشرت فيه الشهوات ، وزادت الشبهات ، نجد أن الالتجاء إلى الله وإلى مده وعونه قد صار مطلوبا في كل وقت ، وذكر الله عز وجل صار أمرا ضروريا . والمسلم يلهج لسانه بالذكر أينا ذهب : إذا أستيقظ ، أو ابتدأ في أي عمل من أعماله ، أو هم بركوب مركوب ، أو رأى ما يسره ، أو ما يزعجه . وهذا كله يدعوه إلى أن يتعرف على الآداب الشريفة التي يجب أن يتحلى بها المؤمن الداعي ربه .

وانطلاقا من ذلك يأتى إلينا الإمام جلال الدين السيوطى ويبين لنا في كتابه الذي بين أيدينا الأوقات التي يتقبل فيها الدعاء عند الله عز وجل ، بل والمواضع التي يستجاب فيها ، بل والشروط التي ينبغي للداعي أن يتصف بها .

كل ذلك من خلال الأحاديث النبوية ، وأقوال السلف الصالح ، وذكر الحكايات الطريفة ، عن رجال التزموا بشروط وأداب الدعاء ، دعوا الله فأجابهم ، وسألوه فأعطاهم .

وقد تم الاعتاد على مخطوطة «سهام الإصابة »بدار الكتب المصرية برقم ٥ ١ ٣٢ ميكروفيلم ٤ ٨٩٤ حديث

والكتاب جدير بالاهتام والمطالعة ، لما قد حوى من علم ويما يوصل إلى رفع الدعاء إلى الله جل شأنه .

## والمعالمة المعالمة ال

بجوار محطة القطار

خلف المعهد الأزهرى شارع الجنبية الغربى

TT10AV @